# المالية وسيري

وَمَعِرْفِهُ أَجُوال صَاحِبْ لِشَرِيعَة لأبي بَكرا حُمَد بْن لِهُ يُن الْبِيَهُ قِيّ لأبي بَكرا حُمَد بْن لِهُ يُن الْبِيَهُ قِيّ (٣٨٤ - ٤٥٨) هـ

السفر السابع

يطبع لأول مرة عن عشر نسخ خطية

وَثَنَاصُولَهَ وَخَتَجَ حَدِيثَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ الد*كنورعَبد عِط*ْ فِلْعَجِي

دار أرأن التراث

حار الكتب الهلمية بروت - بنان

#### الطبعـة الأولـى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م

#### جميع الحقوق محفوظة

#### بطلب مر

#### دار (() للترل

الادارة : ٣٥٠ شارع الأهرام . الجيزة تليفون / ٨٥٢٠١١ . ٨٥٤٦٨٧

القاهــــــرة : ١٧٧ شارع الأهرام ـ تليفون ـ ٥٣٦٥٩٥

معرض ٨ بجراج الأوبرا . ٤٣ أشارع رمسيس .

١ شارع البورصة من شارع قصر النيل تليفون / ٧٧٧٥٩١

۱ شارع أحمد سعيد ـ بالعباسية .
 ميدان أحمد عرابي ـ سفنكس ـ المهندسين .

مصر الجديدة: ٢٢ شارع الأنداس ـ خلف المريلاند ـ تليفون / ٢٥٨٢٠١٤

الاسكندرية: سيدى بشر ـ طريق الكورنيش ـ برج رامادا ( الدور الأول ) .

#### السفر السابع من دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة

- \* جماع أبواب من رأى في منامه شيئاً من آثار نبوة محمد على على عهده .
- \* جماع أبواب كيفية نزول الوحي على رسول الله ﷺ وظهور آثاره على
   وجهه ، ومن رأى جبريل ـ عليه السلام ـ من أصحابه .
  - \* جماع أبواب مرض رسول الله ﷺ ووفاته .

#### جِماع أبواب

مَنْ رأى في منامه شيئاً من آثار نبوة محمد على عهده وما ظهر نبوة محمد على عهده وما ظهر في ذلك من الدلالة على صدقه فيها أخبر عنه من أمور الآخرة وغيرها ـ وقد قال على « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العَلوي ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، حدثنا محمد بن يحيى الذُّهَلي ، حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي ، حدثنا شعبة .

(ح) وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ـ رحمه الله ـ ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شُعْبَة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت . ·

أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »(١) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في : ٩١ ـ كتاب التعبير ، (٢) باب رؤيا الصالحين ، الحديث (٦٩٨٣) ، فتح الباري (٣٦١ : ٣٦١) عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، ابن أبي طلحة عن أنس .

وأعاده البخاري بعده في باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ثم أخرجه البخاري أيضاً بعده في باب من رأى النبي على في المنام عن ثابت البناني ، عن أنس .

وأخرجه مسلم في : ٤٧ ـ كتاب الرؤيا ، الحديث (٦) عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ايوب ، قال ابو هريرة . . . ثم اخرجه بعده الحديث (٧) ، ص(١٧٧٤)عن عبادة بن الصامت ، وعن ابي هريرة ، عن ابن عمر بلفظ ، الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة ، . ..

= وأخرجه أبو داود في الأدب ، باب ما جاء في الرؤ يا الحديث (٥٠١٨) من حديث عبادة بن الصامت ١٤ : ٢٠٠٤)

وأخرجه الترمذي وابن ماجة كلاهما في اول كتاب الرؤيا ، والإمام أحمد في « مسنده » (۲ : ۱۸ . ٥٠ ، ۲۱۹ ، ۲۳۲ )، و (٤ : ۱۰) و (٥: ۳۱٦).

قال البدر العيني شارحاً للحديث في عمدة القارى، (٢٤ : ١٣١ ـ ١٣٢): قوله جزء من سنة واربعيس جزءاً من النبوة الله عن حق الانبياء دون غيرهم وكان الانبياء يوحي اليهم في منامهم كما يوحي اليهم في اليقظة وقيل معناه ان الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لا انها جزء باق من النبوة .

وقال الزجاج تأويل قوله جزء من ستة واربعين جزءاً من النبوة ان الانبياء عليهم السلام يخبرون بما سيكون النرؤ يا تدل علمي ما يكون .

وقال الخطابي ناقلًا عن بعضهم ما ملخصه ان اول ما بدىء به الوحي الى ان توفي ثلاث وعشرون سنة اقام بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً وكان يوحي اليه في منامـه في اول الأمر بمكـة سنه اشهر وهي نصف سنة فصارت هذه المدة جزءاً من ستة واربعين جزءا من النبوة بنسبتها من الوحي في المنام .

ثم اعلم ان قوله جزء من ستة واربعين جزءاً هو الذي وقع في أكثر الاحاديث .

وفي رواية لمسلم من حديث ابن هريرة جزء من خمسة واربعين وفي رواية له من حــديث ابن عمر جزء من سبعين جزءاً وكذا اخرجه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً .

واخرجه الطبراني عنه من وجه آخر مرفوعاً للطبراني من وجه آخر عنه من ستة وسبعين وسنده ضعيف واخرجه ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار ، عن ثابت، عن انس مرفوعاً جزء من ستـــة وعشرين.

واخرج احمد وابو يعلى حديثاً في هذا البـاب وفيه قــال ابن عباس : اني سمعت العبـاس بن عبد المطلب يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول : الـرؤ يــا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءاً من النهة .

وأُخَرجه الترمذي والطبري من حديث ابي ذر بن العقيلي جزء من اربعين .

واخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباس اربعين .

واخرج الطبري ايضاً من حديث عبادة جزء من اربعة واربعين واخرج ايضاً احمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص جزء من تسعة واربعين وذكر القرطبي في المفهم بلفظ سبعـة بتقـديم السين فحصلت من هذه عشرة اوجه .

ووقع في شَرح النوويّ وفي رواية عبادة اربعة وعشرون وفي رواية ابن عمر ستة وعشرون وقيل جاء فيه أثنان وسبعون واثنان واربعون وسبعة وعشرون وخمسة وعشرون فعلى هذا ينتهي العدد الى ستة عشر وجهاً واجاب من تكلم في بيان وجه الاختلاف الاعداد بانه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه = رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمٰن ، وعن أبي موسى ، عن أبي داود .

وأخرجاه من حديث غُنْدَر وغيره عن شعبة .

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزَّهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عنه : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »(۲) .

رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق . وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن الزهري . وكذلك رواه أبو صالح ، عن أبي هريرة . وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن في أصحِّ الروايتين عنه ، عن أبي هريرة .

ورَوَى آبن عمر ، أنَّ النبيِّ على قال : « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة »(٣) .

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكره .

رواه مسلم في الصحيح عن أبن نُمَيْرُ (٤) .

<sup>=</sup> النبي كلية بذلك كان يكون لما اكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي اليه حدث بان الرؤيا جزء من سنة وعشرين ان ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة ولما اكمل عشرين حدث باربعين ولما اكمل اثنين وعشرين حدث باربعة واربعين ثم بعدها بخمسة واربعين ثم حدث بستة واربعين في آخر حياته وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الأربعين فضعيف ورواية الخمسين يحتمل أن تكون الجبر والكسر ورواية السبعين للمبالغة وما عدا ذلك لم يثبت والله أعلم .

<sup>(</sup>۲، ۳، ٤) راجع (۱) .

#### رؤية(١) عَبْدِ الله بن عُمَرَ في منامه ما يدلّ على ذلك

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا أبو سهل بن زياد

(١) تقدمة لهذا الموضوع أرى ان استشهد بما سئل عنه ابن الصلاح في موضوع الرؤ يا والحلم ، سئل

رضي الله عنه عن قوله تبارك وتعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت . الى آخر الآية [ ٢٦ عـ الزمر ] . قال المستفتى يريد تفسيرها على الوجه الصحيح بحديث عن رسول الله ﷺ من الصحاح ، او بما

قال المستفتي يريد تفسيرها على الوجه الصحيح بحديث عن رسول الله ﷺ من الصحاح ، او بما أجمع الهل الحق على صحته ، وقوله تبارك وتعالى : « قالوا أضغاث احلام » وما معنى أضغاث أحلام ؟ ومن أين يفهم المنام الصالح من المنام الفاسد ؟ .

أجاب - رضي الله عنه ـ اما قول تبارك وتعالى : «الله يتوفى الأنفس » الآية فتفسيره : الله يقبض الأنفس حين انقضاء اجلها بموت أجسادها، والتي يقبضها ايضاً عند نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت بموت أجسادها فلا يردها الى اجسادها ، ويرسل الأخرى التي لم تقبض بموت اجسادها حتى تعود الى أجسادها الى أن يأتي المسمى لموتها . « ان في دلك الآيات لقوم يتفكرون » لمدلالات المتفكرين على عظيم قدرة الله سبحانه ، وعلى امر البعث فان الاستيقاظ بعد النوم شبيه به ودليل علمه .

نقل أن في التوراة : يا ابن آدم كلما تنام تموت ، وكلما تستيقظ تبعث ، ، فهذا واضح والذي يشكل في ذلك أن النفس المتوفاة في المنام أهي الروح المتوفاة عند الموت ؟ أم هي غيرها ؟ فان كانت هي الروح فتوفيها في النوم يكون بمفارقتها البجسد أم لا ؟ وقد اعوز الحديث الصحيح والنص الصريح والاجماع ايضاً لوقوع الخلاف فيه بين العلماء (فمنهم) من يرى ان للانسان نفساً تتوفى عند منامه غير النفس التي هي الروح ، والروح لا تفارق الجسد عند النوم ، وتلك النفس المتوفاة في النوم هي التي يكون بها التمييز والفهم ، وأما الروح فبها تكون المحياة ولا تقبض الا عند الموت ، ويروي معنى هذا عن ابن عباس - رضى الله عنهما .

\_ (ومنهم) من ذهب إلى أن النفس التي تتوفى عند النوم هي الروح نفسها ، واختلف هؤ لاء في توفيها (فمنهم) من يذهب الى ان معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرفات مع بقائها في الجسد، وهذا موافق للأول من وجه ومخالف من وجه وهو قول بعض اهل النظر ومن المعتزلة ، ( ومنهم ) من ذهب الى ان الروح تتوفى عند النوم بقبضها من الجسد ومفارقتها له ، وهذا الذي نجيب به وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة .

وقد أخبرنا الشيخ ابو الحسن بن أبي الفرج النيسابوري بها قال : أخبرنا جدي ابو محمد العباس بن محمد الطوسي ، عن القاضي أبي سعيد الفرخزاذي ، عن الإصام أبي إسحاق : احمد بن محمد الثعلبي ـ رحمه الله تعالى ـ قال قال المفسرون : ان أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ماشاء الله ، فإذا أرادت جميعها الرجوع الى أجسادها امسك الله أرواح الأموات عنده ، وحبسها ، وأرسل ارواح الأحياء حتى ترجع الى أجسادها .

ولفظ هذا الإمام في هذا الشأن يعطي ان قول اكثر اهل العلم بهذا الفن، وعند هذا ، فيكون الفرق بين القبضتين والوفاتين ان الروح في حالة النوم تفارق الجسد على انها تعود اليه فلا تخرج خروجاً ينقطع به العلاقة بينها وبين الجسد، بل يبقى أثرها الذي هو حياة الجسد باقياً فيه فأما في حالة الموت فالروح تخرج من الجسد مفارقة له بالكلية فلا تخلف فيه شيئاً من أثرها ، فلذلك تذهب الحياة معها عند الموت دون النوم ، ثم ان ادراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فانه من امر الروح ، وقد استأثر بعلمه الجليل - تبارك وتعالى - فقال سبحانه : « قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قاملاً ».

وأما قوله \_ تبارك وتعالى : وقالوا أضغاث أحلام » فان الأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة التي تقبض بالكلف من الحشيش. ونحوه ، والأحلام جمع حلم وهي الرؤيا مطلقاً ، وقد تختص بالرؤيا التي تكون من الشيطان ، ولما روى في حديث : «للرؤيامن الله ، والحلم من الشيطان » فمعنى الآية ، أنهم قالوا للملك : ان الذي رأيته احلام مختلطة ولا يصح تأويلها .

وقد أفرد بعض أهل التعبير اصطلاحاً لأضغاث احلام فذكر أن من شانها انها لا تدل على الأمود المستقبلة وانما تدل على الأمور الحاضرة والماضية ، ونجد معها ان يكون الرأي خائفاً من شيء ، أو راجياً لشيء ، وفي معنى الخوف والرجاء الحزن على شيء والسرور بشيء ، فإذا انام من اتصف بذلك لذلك رأى في نومه ذلك الشيء بعينه أن يكون خالياً من شيء هو محتاج اليه كالجائع والعطشان يرى في نومه كأنه يأكل ويشرب او يكون ممتلئاً من شيء فيرى كأنه بتجنبه كالممتلىء من الطعام يرى كأمه يقذف ، وذكر ان هذه الأمور الاربعة مهما سلم الرأي منها في رؤياه لا تكون من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها، وهذا الذي ذكره ضابط حسن لو سلم في طرفيه ، لكن الحصر شديدة وما ذكره فعنده من المنامات الفاسدة شاركته في الاندراج في قبيل الأضغاث .

وأما سؤاله : من أين يفهم المنام الصالح من المنام الفاسد ؟ فإن للرؤيا الفاسدة أمارات يستدل بها عليها، وما تقدم حكايته في شرح أضغاث الأحلام طرف منها .

= ( فمنها ) ان يرى ما لا يكون كالمحالات وغيرها ممما يعلم الله لا يوجد بأن الله ـ سحانه وتعالى ـ على صفة مستحيلة عليه ، أو يرى نبياً يعمل عمل الفراعنة ، أو يرى قولاً لا يحل التفوه به ، ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث الصحيح من أن رجلا قال لرسول الله رقية : « اني رأيت رأسي قطع وانا اتبعه « الحديث المعروف، وهذه هي الرؤ يا الشيطانية التي ورد الحديث بأنها تحزين من الشيطان أو تلعب منه بالانسان ، ومن هذا النوع الاحتلام فانه من الشيطان، ولهذا لا تحتلم الانساء عليهم السلام .

ومن أمارات الرؤ يا الفاسدة ان يكون ما رأه في النوم قد رآه في اليقظة وأدركه حسه معهد قريب قسل نومه وصورته باقية في خياله فيراه بعينها في مومه .

(ومنها) ان يرى ما قد حدثته به نفسه في اليقطة ويكون مما تفكر فيه قبل النوم بمدة قرببة · اما مما قد مضى ، او من الحالي ، او مما ينتظر في المستقبل .

(ومنها) ان يكون ما رآه مناسبا لما هو عليه من تعيير المزاج بأن تغلب عليه الحرارة من الصفراء فيرى في نومه النيران والشمس المحرقة ، أو يعلب عليه البرودة فيرى الثلوج ، او يغلب عليه الرطوبة فيرى الأسطار والمياه ، او يغلب عليه اليوسة والسوداء فيرى الأشياء المظلمة والأهوال ، فالرؤ ينا السوداوية ، فجميع هذه الأنواع فاسدة لا تعبير لهما ، فإذا سلم الانسان في رؤياه من همده الأمور وغلب على الظن سلامة رؤياه من الفساد ووقعت العناية لتعبيرها ، وإذا انضم الى ذلك كونه من اهل الصدق والصلاح قوى الظن بكونها صادقة صالحة وفي الحديث الثابت عنه بناية الصدقهم رؤيا أصدقهم رؤيا

ومن امارات صدقها من حيث الزمان كونها في الاسحار لحديث ابي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أصدق الوؤ يا بالأسحار ».

وكونها عند اقتراب النزمان لقبوله غير فيما صح عنه : « إذا اقترب البرمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ».

واقتراب الزمان قيل: هو اعتداله وقت استواء الليل والمهار، ويزعم المعبرون ان أصدق الرؤيا ما كان ايام الربيع، وقيل: اقتراب الزمان قرب قيام الساعة، ومن المأرآت صلاحها: ان يكون تبشير بالثواب على الطاعة، او تحذير من المعصية، ثم ان القطع على الرؤيا بكونها صالحة لا سبيل البه انما هو غلبة الظن، ونظير ذلك من حال اليقطة الخواطر، ومعلوم ان ادراك ما هو حق منها مما هو باطل وعر الطريق ان نظن الأظنا والله أعلم.

وقال ابن عباس: ان ارواح الأحياء والاموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها , فإذا اراد جميعها الرجوع الى الاجساد امسك الله ارواح الاموات عنده ، وارسل ارواح الاحياء الى اجسادها، وفي ابن آدم نفس وزوح بينهما مثل شماع الشمين ، فالنفس التي بها العقل والتمييز ، والروح التي بها الغمس والتحريك ، فإذا نام العبد قبض الله نفيشه ولمن يقبض روحه .

وقال علي ـ رضي الله عنه ـ فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل ارسالها الى جسدها فهي الرؤ با ــ

القطان ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا عفان ، حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن آبن عمر ، أن رجالاً من أصحاب رسول الله على كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله على فكانوا يقصونها عليه ، فيقول فيها ما شاء الله وأنا غلام حديث السِّن ، أنام في المسجد قبل أن أنْكِح ، فقلت في نفسي : لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء ، فقلت ذات ليلة : اللهم إن كنت تعلم في خيراً فأرني رؤيا ، فبينا أنا كذلك إذ أتاني ملكانِ في يد كل واحد منهما مقمعة (٢) من حديد يغتالاني إلى جهنم فأنا بينهما أدعو اللهم إني أعوذ بك من جهنم ، ثم أراني لقيني ملكك في يده مقمعة من حديد ، فقال : لن نزاع نِعْمَ الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة ، فأنطلقوا بي حتى وقفوا بي على جهنم (٣) وهي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البئر على كل قرن مَلك معه مِقمعة من حديد وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رؤ وسهم أسفلهم ، فعرفت فيها رجالاً من قريش ، فانصرفوا بي ذات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة من على رسول الله على دات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة على رسول الله على دات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة على رسول الله على دات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة على رسول الله على دات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة على دسول الله قطل دات اليمين . فقصصتها على حفصة ، فَقَصَّتها حفصة على دسول الله قطل : « أرى عَبْدَ الله رَجُلاً صَالحاً » .

قال نافع (٤) : فلم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة .

رواه البخاريُّ في الصحيح ، عن أبي قدامة ، عن عفان(٥) .

الصادقة ، وما رأته بعد ارسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين ، وتخيل اليها الاباطيل
 فهي الرؤ يا الكاذبة .

وعن النبي ﷺ قال : كما تنامون فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون .

وسئل رسول الله ﷺ: يا رسول الله اينام اهل الجنة ؟

قال : لا النوم اخو الموت : والجنة لا موت فيها «الدارقطني ».

<sup>(</sup>٢) ( مقمعة ) = هي عمود أو شيء كالمحجن يُضرب به رأس الفيل ، وقيل : هي كالسوط من حديد رأسها معوج، وقال الداودي هي المقرعة .

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري : « شفير جهنم ».

<sup>(</sup>٤) وفي الرواية الاخرى : «قال الزهري ».

 <sup>(</sup>٥) اخرجه البخاري في : ٩١ ـ كتاب تعبير الرؤيا (٣٥) باب الأمن وذهاب الروع في المنام ، فتح =

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا أبو مسلم ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد .

(ح) قال : وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن آبنِ عُمَر ، أنه رأى في المنام كَأَنَّ في يده قطعةً من إستبرق ولا يُريد من الجنة مكانا إلا طارت به إليه ورأى أنه ذُهب به إلى النار فآستقبله رجل ، فقال : دعهُ فإنه نِعْمَ الرجل لو كان يُصَلِّي بالليل فقصَّتْ حفصةُ إحدى الروايتين على النبي على فقال : « إن أخاك رجل صالح » .

قال نافع : فكان عبد الله يطيل الصلاة بالليل .

رواه مسلم في الصحيت عن أبي الربيع ، ورواه البخاري ، عن أبي النعمان ، عن حماد(٢) .

\_ الباري (۱۲ : ۱۱۸).

واخرجه مسلم في : 33 ـ كتاب فضائل الصحابة (٣١) باب من فضائل عبد الله بن عمر، الحديث (١٤٠) ، ص (١٩٢٧ ـ ١٩٢٨)، وفي آخره : وقال سالم : فكان عبد الله ـ بعد ذلك ـ لا ينام من الليل إلا قليلاً .»

واخرجه ابن ماجة في الرؤ يا عن ابراهيم بن المنذر الحزامي، عن عبد الله بن معاذ الصنعاني ، عن معمر .

<sup>(</sup>٦) انظر الحاشية السابقة .

#### بساب

#### رؤية طلحة بن عُبيد الله التيمي - رضي الله عنه ـ في منامه ما يدل على ذلك

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى بن الفضل، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، ويتحيى بن أيوب، وحيوة بن شريح، عن ين ين ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ابن عبدالله بن أسامة بن عبد الرحمن بن عوف، عن طلحة بن عبيد الله التيمي حدثه، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن طلحة بن عبيد الله التيمي أن رجلين من بَليِّ قَدِما على رسول الله على فكان إسلامهما معاً (١) وكان أحدهما أشد آجتهاداً من الآخر، فغزا المجتهد فآستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم تُوفي .

فقال طلحة : بَيْنَا أنا عند باب الجنة \_ يعني في النوم \_ إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي آستُشهد ، ثم رجع إلي ، فقال : آرجع فإنك لم يأنِ لك بعد .

فأصبح طلحة ، فحدَّثَ الناسَ فعجِبوا فبَلَغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : «أُمِنْ أَيِّ ذلك تعجبون » ؟ قالوا : يا رسول الله ، هـذا الذي كـان أشدُّ الـرجلين

<sup>(</sup>١) في « سنن ابن ماجة »: « جميعاً ».

آجتهاداً فاستُشهد في سبيل الله فدخل الآخر الجنة قبلَه ، قال : أليس قد مكَثَ هذا بعدَه سنة وأدرك رمضان فصامه ؟ قالوا : بلى ! وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة ؟ قالوا . بلى ! قال رسول الله ﷺ : « لَمَا بينهما أبعد مما بين السماء والأرض » .

تابعه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة . وقيل : عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة في رؤيا طلحة موصولا . والصحيح أنه مرسل حسن (٢) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۲) وأخوجه ابن ماجة في : ۳۰ \_ كتاب تعبير الرؤيا (۱۰) باب تعبير الرؤيا ، الحديث (۳۹۲٥) ، ص
 (۲ : ۱۲۹۵ \_ ۱۲۹۵).

وقال في الزوائد : «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع ».

قال علي بن المديني : «ابو سلمة لم يسمع من طلحة شيئاً ».

### رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري<sup>(۱)</sup> - رضي الله عنه - في منامه ما يدل على ذلك

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة البصري ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم إبن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، قال : حدثنا أبي عبد الله التيمي ، عن محمد بن عبد الله إلى الناقوس يُعمل ليضرِب به الناسُ لجمع الن زيد ، قال : لما أمر رسولُ الله الله الناقوس يُعمل ليضرِب به الناسُ لجمع الصلاة ، طاف بي وأنا نائم - يعني بيننا رجل يحمل ناقوسا في يده - ، فقلت : يا عَبْدَ الله ! أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى ! قال ؛ فقال : تقول : قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى ! قال ؛ فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الانصاري الخزرجي المدني البدري، من سادة الصحابة ، شهد العقبة وبدراً ، وهو الذي اري الأذان ـ كما سيأتي في الحديث ـ كان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، له احاديث يسيرة وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ،

ترجمته في طبقات ابن سعد (٣ : ٥٣٦) ، وتاريخ يعقوب بن سفيان الفســوي (١ : ٢٦٠)، العبر للذهبي (١ : ٣٣)، تهذيب التهذيب (٥ : ٢٢٣) ، الاصابة (٢ : ٣١٢).

قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أله أشهد أن محمداً رسول الله حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح. قد قامتِ الصلاة قَدْ قامتِ الصَّلَاة الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله .

قال: فلما أصبحتُ أتيتُ النبيَّ ﷺ فأخبرته بما رأيت ، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاءَ الله فَقُمْ مع بنلال فألْقِ عليه ما رأيتَ فَلْيُؤذَنْ فإنه أَنْدى صوتاً منك فقُمْتُ مع بلال فجعلتُ ألْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذَن به . قال: فسمع ذلك عُمَرُ بن الخطاب \_ وهو في بيته \_ فخرج يَجُرُّ رداءَهُ يقول: والذي بعثك بالحقِّ يا رسولَ الله عَيْنُ : « فلله الحمد »(٢) .

وكذلك رواه سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن زيد ، في الإقامة .

ورواه عبد الرحمٰن بن أبي لَيْلَى ، قال : حدثنا أصحابنا ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : لَقَدْ أعجبني أَنْ تكونَ صلاةً المسلمين ـ أو المؤمنين ـ واحدةً حَتَّى هممتُ لقد هَمَمْتُ أَنْ أَبُثُ رجالاً في الدُّورِ ينادون الناسَ بحينِ الصلاةِ ، وحَتَّى هممتُ أَنْ آمُر رجالاً يقومونَ على الأطام ينادونَ المسلمينَ بحينِ الصلاةِ حتَّى نقَسوا أو كادوا يُنقَسوا ، قال : فجاءَ رجلٌ من الأنصار ، فقال : يا رسولَ الله ! إني لمَّا رجَعتُ ـ لما رأيت من اهتمامك ـ رأيتُ رجلاً كأنَّ عليه ثوبان أخضران فقام على المسجد ، فأذَن ، ثم قعد قعدة ، ثم قام ، فقال مثلها ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، ولولا أن يقول الناس لقلت : إني كنت يقطا غير نائم ، فقال رسول الله عني نائم ، فقال رسول الله عني نائم ، فقال وسول الله عني : «أراك الله خيراً فَمُوْ بلالاً فليؤذن . قال : فقال عمر : أما إني قد رأيتُ مِثْلَ الذي رَأَى ، ولكني لما سُبقتُ آسْتَحْيَبْتُ .

<sup>(</sup>٢) انحرجه ابو داود (٩٩٩) في كتاب الصلاة، وابن ماجة الحديث (٧٠٨)، والإمام احمد في « مسنده » (٤ : ٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١ : ٣٩٠).

أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، قال : سمعتُ آبنَ أبي لَيْلَى فذكره .

\* \* \*

#### بساب رؤيا أبي سعيدِ الخُدْرِي أو غيره في المنام ما يدل على ذلك

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا مسدد ، حدثنا هشيم ، حدثنا حُمَيْدُ الطويلُ ، عن بكر بن عبد الله المُزنيّ ، قال : أخبرني مُخبِرٌ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : رأيتُ في المنام كأنّي أقرأ سورة (ص) ، فلما أتيتُ عَلَى السجدةِ سجد كُلُّ شيءٍ رأيتُ : الدواة والقلم واللوح فَعَدَوْتُ على رسول ِ الله وَ فَاحْبَرْتُهُ فأمر بالسجودِ فيها(١) .

وأخبرنا أبو طاهر الفقية ، حدثنا أبو الحسن علي بن حَمشاد بن سَخْتُويَه العدل ، سنة ثلاث وثلاثمائة ، حدثنا محمد بن سليمان الباغندي أبو بكر الواسطي ، حدثنا محمد بن يزيد بن خُنيس ، عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : قال لي آبنُ جُريْج : يا حسنُ ! جدثني جدَّكَ عبيدُ الله بن أبي يزيد ، عن آبنِ عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله ! رأيت البارحة فيما يرى النائم أنِّي أصلي خلف شجرة فقرأت (ص) فلما أتيتُ على السجدة سجدتُ فسجدتِ الشجرةُ فسمعتها وهي تقول : اللهم أكتب

<sup>(</sup>١) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢ : ١٧٩) وعزاه للمصنف .

لي بها عندَك ذكراً وآجعل لي بها عندك زخرا وأُعْظِمْ لي بها عندك أجراً ، قال : فسمعت النبي على النبي على السجدة سجد قال : فسمعت يقول في سجوده ما أخبره الرجل عن قول الشجرة .

\* \* \*

#### رؤية الطُّفيل بن سَخْبَرَة(١) في منامه.ما يدل على ذلك

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا عبد الواحد بن غباث ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الملك بن عمر ، عن ربعي بن حراش ، عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها ، قال : رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهطٍ من اليهود ، فقلت : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن اليهود فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عُزَيْرٌ آبنُ الله فقالوا : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أنتم ؟ ما شاء الله وشاء محمد . ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن النصارى ، فقلت : إنكم لانتم القوم لولا أن تقولوا : المسيّح آبنُ الله ، فقالوا : إنكم لأنتم القوم لولا أن تقولوا : المسيّح آبنُ أصبحت أخبرت به ناساً ثم أتيتُ النبي على فأخبرته بها ، فقال : هل أخبرت بهذا أحداً ؟ فقلت : نعم ! فقام رسول الله على خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا أحداً ؟ فقلت : نعم ! فقام رسول الله على خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإن طفيلاً رأى رؤ يا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم تقولون : كلمة وكان يمنعنى الحياء منكم عنها فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد (٢) .

<sup>(</sup>١) هو الطفيل بن سخبرة الأزدي حليف قريش ، قال ابن حبان : «له صحبة ، وقال الواقدي : «هو أخو عائشة لأمها ام رومان واكبر منها ومن أخيها عبد الرحمن . الإصابة (٢ : ٢٧٤\_ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) اخرحه ابن ماجة في : ١١ - كتاب الكفارات (١٣) باب النّهي أن يقال ما شاء الله وشئت ، الحديث (٢) اخرحه ابن ماجة في : ١١ - كتاب الكفارات (١٣) باب النّهي أن يقال ما شاء الله وشئت ، الحديث (٢١١٨)، ص (١ : ٦٨٥) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن ابي عوانة ، عن عبد الملك ، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة .

#### رؤية الأنصاري في المنام وما يدل(١) على ذلك

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا الحسن ابن مكرم ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن كثير بن أفلح ، عن زيد بن ثابتٍ ، أنه قال : أُمِرْنَا(٢) أن نُسبَّح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وَنَحْمَدَ ثلاثاً وثلاثين ، ونكبر أربعاً وثلاثين ، قال : فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له : أمركم رسول الله على أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا ؟ قال : نعم ! قال : فاجعلوها خمساً وعشرين واجعلوا فيها التهليل ، فلما أصبح أتى النبي على فأخبره ، فقال رسول الله على : فأفعلوا(٣) .

 <sup>(</sup>١) في (ف) : « ما يدل » .

<sup>(</sup>٢) في سنن النسائي ; ه أمروا . . ويحمدوا » .

 <sup>(</sup>٣) ورد في سنن النسائي (٣: ٧٦) بحديثين منفصلين عن زيد بن ثابت: والحديث الثاني عن ابن
 عمر ، ونصهما:

أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بسن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين ويكبروا أربعاً وثلاثين فأتى رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله تلخة أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين وتكبروا أربعاً وثلاثين قال: نعم قال فاجعلوها خمساً وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي بيشيخ فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك.

أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا رأى فيما يرى =

<sup>=</sup> النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم عليم قال أمرنا أن نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين فتلك مائة قال سبحوا خمساً وعشرين واحمدوا خمساً وعشرين وكبروا خمساً وعشرين وهللوا خمساً وعشرين فتلك مائة فلما أصبح ذكر ذلك النبي عليج فقال رسول الله أفعلوا كما قال الأنصاري .

#### رؤية مَنْ رَأَى أبا أمامة(١) تصلي عليه الملائكة كلما دخل وكلما خرج لإكثاره من ذكر الله ـ عز وجل ـ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عوف الطائي ، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ، قال : حدثني صفوان بن عمرو ، قال : حدثني سليم بن عامر ، قال : جاء رجل إلى أبي أمامة ، فقال : يا أبا أمامة ! إنّي رأيتُ في منامي أنّ الملائكة تُصَلِّي عليكَ كلما دخلتَ وكلما خرجتَ وكلما قُمْتَ وكلما جَلَسْتَ . قال أبو أمامة : آللهم غَفْراً . دعونا عنكم ، وأنتم لو شئتم صَلَّتْ عليكم الملائكة ، ثم قرأ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلِّي عليكم وملائكت ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) هو صدي من عجلان بن الحارث ، أبو أمامة الباهلي تقدمت ترجمته من الإصابة (٢: ١٨٢) في باب ما جاء في دعائه بيلية لأبي أمامة في السفر السادس من هذا الكتاب .

ولمه ترجمة في طبقات ابن سعد (٧: ٤١١)، والمحبّر (٢٩١)، ومشاهير علماء الأمصار (٣٢٧)، والجمع بين رجال الصحيحين (١: ٢٢٦)، والعبر (١: ١٠١)، ومرآة الجنان (١: ٧٧)، البداية والنهاية (٩: ٧٣) وتهذيب التهذيب (٤: ٢٠٤) شذرات الذهب (١: ٩٦)، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير (٦: ٤١٩).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمي في « مجمع النزوائد » ( ۹ : ۳۸۷) ، وقال : « رواه الطبراني بإسنادين ، وإسناد الأولى حسن ، فيها أبو غالب ، وقد وُثق ، ورواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳ : ۱٤۱ ) من طريق في سنده : صدقة بن هرمز ضعيف ، لكنه متابع .

#### بساب

#### رؤية المرأةِ الصالحةِ في منامها ما يدل على ذلك وما ظهر من صدقها في رؤياها

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنـا أبو بكـر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا عثمان بن خُرِّزادَ الأنطاكي ، قال : حدثني شيبان بن فروخ ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، حدثنا ثابت .

(ح) وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام ، وهو محمد بن غالب ، قال : حدثني موسى - يعني ابن إسماعيل - ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كان رسول الله عليه تعجبه الرؤ يا الحسنة ، فإذا رأى الرجل الذي لا يُعرف سأل عنه ، فإذا أثني عليه خيراً كان أعجب إليه ؛ فجاءتِ امرأة ، فقالت : يا رسول الله ! أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي حتى دخلنا الجنة فسمعت وجبة آرتزت لها الجنة ، فإذا أنا بفلان ابن فلان ، وفلان بن فلان ، حتى عَدَّتِ آثنيْ عَشَرَ رُجلاً قد جِيء بهم تشخب أوداجهم ، عليهم ثياب طُلْس ، فقيل لهم : آذهبوا بهم ألى نَهْرِ كذا . قال : وقد كان رسول الله على بعث سَريَّة فخرجوا من ذلك النَّهْرِ وُجُوهُهُمْ كالقَمْرِ ليلة البَدْرِ ، فأتوا بكراسِيَّ من ذهب فقعدوا عليها ثم أَتُوا بصَحْفَة وُجُوهُهُمْ كالقَمْرِ ليلة البَدْرِ ، فأتوا بكراسِيَّ من ذهب فقعدوا عليها ثم أَتُوا بصَحْفَة من ذَهَبِ فيها بُسْرة فأكلوا من بُسرها ما شاءوا . قال : وما أعلمه إلا قالت : فلا يقلبوها من شِق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلتُ معهم فجاء البشيرُ من تلك السَّرِيَّة فقال : يا رسول الله ! كان مِنْ أُمْرِنَا كذا وكذا ، وكان مِنْ أمرنا كذا ،

واستْشْهِدَ فلان ، وفلان ، حتى عَدَّ آثْنَيْ عَشَرَ رجلًا من أهل السرية . قال رسول الله عَلَيْ : على بالمرأة ، فجاءتْ فقال : قُصَّي رؤياك على هذا فجاء الرجل فقال : إنه لكما قالت .

لفظ حديث ابن عُبيدِ الصفار(١).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) حديث: كانت تعجب النبي ﷺ الرؤيا الحسنة . . . أخرجه النسائي في السنن الكبرى عن محمد
 إبن عبد الله المخرَّمي ، عن أبي هشام المخزومي ، ذكره المزي في تحفة الأشراف (١ : ١٣٨) .

#### بساب

## رؤية عبد الله بن سَلَّام [ رضي الله عنه ] (١) في منامه ما غُبر بالثبات على الإسلام حتى يموت فكان كذلك

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي ، حدثنا أبو قلابة ، حدثنا أزهر بن سعد ، حدثنا أبن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن قيس بن عباد ، قال : كنتُ في مسجدِ المدينة جالساً ، فَذَخَل رجلٌ على وجهه أثر خشوع ، فقالوا : هذا رجلٌ مِنْ أهْلِ الجنة . فقال : سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم ، وسأحدثك عن ذلك : رأيت على عَهْدِ رسول الله على وضة فذكر من خضرتها وسَعتها ما شاء الله ، في وسَطها عمودُ حديد في أعلاه ؟عروة ، فقيل لي : إرقه فلم أستطع أنْ أرق فجمعتُ ثيابي من خلفي فرقيتُ حتى صِرْتُ في أعلاها ، فأخذتُ العُروة فقيل لي : آستمسكُ . فآستيقظتُ فقصصتها على رسول الله على رسول الله وقال :

« أمَّا الروضةُ فالإسلامُ ، وأمَّا العمودُ فعمودُ الإسلامِ ، وأمَّا العُروةُ فالعُـروةُ الوُثقَى ، فأنتَ على الإسلام حَتَّى تَمُوتَ »(٢) .

<sup>(</sup>١) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٢) وجاء في البخاري في ماقب عبد الله بن سلام ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال :

<sup>«</sup> ما سمعتُ النبيِّ ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام . قال : وفيه نزلت هذه الآية : ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ فتح الباري (٧ : ١٢٨ ) .

وقال الكرماني يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين وبالعمود الأركــان الخمسة وبــالعروة ـــ

والرجل عبد الله بن مسعود .

رواه البخاريُّ في الصحيح ِ عن عبد الله بن محمدٍ ، عن أزهر  $^{(m)}$  .

= الوثقى الدين وفي التوضيح والعمود دال على كل ما يعتمد عليه كالقرآن والسنن والفقه في الدين ومكان العمود وصفات المنام تدل على تأويل الأمر وحقيقة التعبير وكذلك العروة الاسلام والتوحيد وهي العروة الوثقى قال تعالى : فوضن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى افاخبر الشارع بأن ابن سلام يموت على الإيمان ولما في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له الصحابة بالجنة بحكم الشارع بموته على الاسلام وقال الداودي قالوا لأنه كان بدرياً وفيه القطع بأن كل من مات على الاسلام والتوحيد لله دخل الجنة وان نالت بعضهم عقوبات .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ مناقب الأنصار (١٩) باب مناقب عبد الله بن سلام ، الحديث (٣) . فتح الباري (٧ : ١٢٩ ) ، عن عبد الله بن محمد عن أزهر .

وأعاده في التعبير في باب الخضر في المنام والروضة الخضراء ، فتح الباري ( ٣٩٧ : ٣٩٧ ) ، وفي باب التعليق بالعروة ، فتح الباري ( ٢١ : ٤٠١ ) .

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، الحديث (١٤٨) ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٥ : 20٪ ) .

#### ما جاءَ في رؤيا المرأةِ التي حلفت على دخول الجنة عند عائشةً ـ رضى الله عنها ـ

أخبرنا أبو أحمد المهْرَجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا أبنُ بُكيرٍ ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ آمراةً كانتْ عِنْدَ عائشةَ ومعها نسوةً ، فقالت امرأة منهن : والله لأدخلنَ الجنة فقد أسلمتُ ، وما زنيتُ ، وما سرقتُ . فأتيت في المنام فقيل لها : أنت المتألية لتدْخُلِنَ الجنة ، كيف وأنتِ تَبخلينَ بما لا يغنيكِ وتتكلمين فيما لا يغنيكِ ؟ فلما أصبحتِ المرأةُ دخلتْ عَلَى عائشةَ فأخبرتُها بما رأتْ وقالتِ : أجمعي النسوةَ اللاتي كُنَّ عندكِ حينَ قُلْتُ ما قلتُ ، فأرسلتُ واليهنَّ عائشةَ فجئنَ فَحَدَّتُهُنَّ المرأةُ بما رَأتْ في المنام .

### ما جاءً في رؤيا رجال في عهد النبي ﷺ أنَّ ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان وفي رواية في العشر الأواخر منه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أري رجال من أصحاب النبي على في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان ، فقال رسول الله على أنها في السبع الأواخر فَمَنْ كانَ مُتَحَرِّيهَا(٢) هُلَيْتَحَرَّهَا في السبع الأواخر فَمَنْ كانَ مُتَحَرِّيهَا(٢) فَلْيَتَحَرَّهَا في السبع الأواخر » .

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك (٣).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا سعدان بن

<sup>(</sup>١) ( تواطأت ) : توافقت .

<sup>(</sup>٢) (تحروا): أي اطلبوا بالجد والاجتهاد ، واقصدوها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٣٢ ـ كتاب فضل ليلة القدر ، (٢) باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر .

وأخرجه مسلم في : ١٣ ـ كتاب الصيام (٤٠) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ، حديث (٢٠٥) ص ( ٨٢٢ ـ ٨٢٣ ) .

وأخرجه مالك في الموطأ في : ١٩ ـ كتاب الاعتكاف (٦) باب ما جاء في ليلة القدر ، الحديث (١٤) ، ص (١: ٣٢١) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسئله » (٢: ٢، ٣٧، ٦٢، ٧٤، ١٥٧).

نصر ، حدثنا سفيان ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سالم ، عن أبيه ، يَبْلُغُ به النبيِّ ﷺ قصل الله الله الله الله القدر في العَشْرِ الأواخر ، فقال ﷺ : « أرى رؤ ياكم قد تواطأت على هذا فاطلبوها في العشر الأواخر » .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثني علي بن محمد بن سختويه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا النزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رجلًا ، قال : يا رسول الله ! رأيتُ ليلةَ القدرِ في العشر البواقي ، فقال : « أرى رؤ ياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر فالتمسوها في العشر البواقي والسبع البواقي في الوتر منها » .

أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه ، قال :

رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي ﷺ : « أرى رؤ ياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوِتْرِ منها »(أ) .

أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عَمْرٍو ، أخبرنا أبو يَعْلَى ، حدثنا زهير بن حرب . قال : حدثنا سفيان . فذكره .

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) مسلم في الموضع السابق (٢: ٨٢٣).

#### ما جاء في رؤيا عبد الله بن عباس في منامه في ليلة القدر

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا مسدد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أتيتُ وأنا نائمٌ في رمضان فقيل لي : إن الليلة ليلة القدر ، فقمتُ وأنا ناعسٌ فتعلقتُ ببعض أطنابٍ فسطاطِ رسول الله عن فأتيتُ رسول الله عن وهو يُصَلِّي فنظرتُ في الليلةِ فإذا هِي ليلة شلابُ وعشرين ، قال : فقال ابنُ عباس : إن الشيطان يطلعُ مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر ، وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها .

قلت : وقد رواه جماعة ليلة السابع والعشرين<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء فيها فقيل هي أول ليلة من رمضان .

وقبل ليلة سبع عشرة وقيل ليلة ثمان عشرة . وقيل ليلة تسع عشرة . وقيل ليلة احدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين .

وقيل ليلة خمس وعشرين وقيلٍ ليلة سبع وعشرين .

وقيل ليلة تسع وعشرين وقيل آخر ليلة من رمضان .

وقيل في إشفاع هذه الافراد ، وقيل في السنة كلها وقيل جميع شهر رمضان . وقيل يتحول في ليالي العشر كلها .

وذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة .

= وقبل هي عندهما في النصف الأخير من رمضان وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال الى يوم القيامة وقال ابو بكر الرازي هي غير مخصوصة بشهر من الشهور وبه قال الحنفيون وفي قاضيخان المشهور عن أبي حنيفة انها تدور في السنة كلها وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وصح ذلك عن اس مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم وقد زيف المهلب هدا القول وقال لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة وهو فاسد لان دلك لم يعتبر في صيام رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان انتهى .

(قلت) تزييفه هذا القول فاسد لأن قصده تزييف قول الحنفية ولا يدري انه في نفس الأمر تزييف قول ابن مسعود وابن عباس وهذا جرأة منه ومع هذا ماخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم على أبي س كعب أنه أراد ان لا يتكل الناس وقال الامام نجم اللين أبو حفص عمر السفي في منظومته ولييلة المقدر بكل المسهسر دائسرة وعسيساهما قادر وفهب ابن الزبير الى ليلة سبع عشرة وأبو سعيد الخدري إلى أنها ليلة احدى وعشرين واليه دهب الشافعي وعن عبد الله بن انيس ليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عباس وغيره من جماعة من الصحابة ليلة سبع وعشرين وعن بلال ليلة اربع وعشرين وعن علي رضي الله تعالى عبه ليلة تسع عشرة . وقيل هي سع وعشرين وعن بلال ليلة اربع وعشرين وعن علي رضي الله تعالى عبه ليلة تسع عشرة . وقيل هي العشر الأوسط والعشر الاخير . وقيل في الشعاع العشر الأواخر . وقيل في النصف من شعبان . وقال الشيعة أنها رفعت وكذا حكى المتولي في التتمة عن الروافض وكذا حكى الفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية (قلت) هذا النقل عن الحنفية غير صحيح وقوله عليه التمسوها في كذا وكذا يرد عليهم .

وقد روى عمد الرزاق من طريق داود من أبي عاصم عن عمد الله بن خنيس قلت لأمي هريرة رعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك .

وقال اس حزم فإن كان الشهر تسعا وعشرين فهي في أول العتبر الاخير بلا شبك فهي اما في لبلة عسرين أو ليلة النبين وعشرين أو ليلة الدع وعشرين أو ليلة ست وعشرين أو ليلة ثمان وعشرين وال كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك اما ليلة احدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليله حمس أو ليلة سبع أو ليلة تسع وعشرين في وترها وعن ابن مسعود أنها سبع عشرة من رمضان ليله بدر وحكاه ابن أبي عاصم أيضاً عن زيد بن أرقم .

وقيل ان ليلة القدر خاصة نسنة واحدة وقعت في زمن النبي تين وحكاه الفاكهاني ، وقبل خاصه بهده الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور وصاحب المعدة من التنافعية ورححه ويرد عليهم ما رواه النسائي من حديث ابي ذر حيث فال فنه « فلت نا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت قال بل هي ناقية » ( فإن قلت ) روى مالك في الموطأ للعني أن رسول الله تتجيلة تقاصر اعمار امته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله تعالى ليله المقدر -

وهذا على أن الأمر في ذلك موكول إلى نزول الملائكة فأية ليلة من العشر الأواخر من رمضان نزلت فيها الملائكة فهي ليلة القَـدْرِ التي أنـزل القـرآن في فضيلتها ـ والله أعلم .

سَمعتُ أبا سعدٍ عبد الملكِ بن أبي عثمانَ المزاهدَ ـ رَحِمَهُ الله . يقول : سمعتُ أبا محمد المصري ـ بمكة ـ يقول : كنت ليلةً معتكفاً في مسجدٍ بمصر ، وبين يدي أبو عَلي الكعكي فأشرفتُ على النوم فرأيتُ كأنَّ السماءَ فُتِحَتْ أبواباً والملائكة ينزلونَ بالتهليل ، والتكبير فانتبهتُ وكنتُ أقولُ هي ليلة القدر ، وكانت ليلة السابع والعشرين .

米米米

<sup>= (</sup>قلت) هذا محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر وذكر بعضهم فيها خمسة وأربعين قيولاً وأكثرهما يتداخل وفي الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين (فإن قلت) ما وجه هذه الاقوال (قلت): مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة عن الشافعي والذي عندي انه على كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا وقيل ان رسول الله على لم يحدث بميقاتها جزماً فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه والذاهبون الى سبع وعشرين هم الأكثرون.

#### ما روي في رؤيا ابن زمل<sup>(١)</sup> الجهني وفي إسناده ضعفُ

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمر بن مطر ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي . قال : حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مُسَرَّح الجراني ، حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني (٢) ، عن مسلمة بن عبد الله الجهني (٣) ، عن

<sup>(</sup>۱) في (ح): «ابس زميل »، وفي (ف) «اس زمس «وكلاهما به تصحيف، وله ترحمه في الإصابه (۲) في (ح): «عبد الله بن رمل الجهني »... ذكره ابن السكن وقال رُوى عبه حديت الدنيا سبعة آلاف سنة » بإسناد مجهول ، وليس بمعروف في الصحابة ، ثم ساق الحديث ، وفي إسناده ضعف ، قال : وروى عبه بهذا الإسباد أحاديث مباكبر (قلت) وحميعها جاء عبه صسب حديث واحد أحرجه بطوله الطبراني في المعجم الكبير وأحرج بعصه ابن السني في عمل البوم واللمله ولم أره مسمى في أكثر الكتب ويقال اسمه الضحاك ويقال عبد الرحمن والصواب الأول والضحاك غلط فإن الضحاك بن رمل آحر من أتباع التابعين وقال أبو حاتم عن أبيه الصحاك بن زمل بن عسر والسكسكي روى عن أبيه روى عنه الهيثم بن عدي ودكر ابن قتيبة في عريبه هذا الحديث بطوله ولم يسمه ايضاً وقال ابن حبان عبد الله بن زميل له صحة لكن لا أعتمد على اسناد حبره ( ولت ) بعرد برواية حديث سليمان بن عطاء القرشي الحرائي عن مسلم بن عبد الله الحهي

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن عطاء بن قيس القرشي ، أبو عمر الجزري ، روى عنه مسلمة بن عبد الله الجهني دكره البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٢ · ٢ · ٢ ، ٢٠ ) ، وقال ، في حديته مناكير ، وقال أبو ررعه . « منكر الحديث » وذكره ابن حبان في « المجروحين » ( ١ : ٣٢٩ ) ، وقال : ضبح بروى عن مسلمه ابن عبد الله الحهني ، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي بأشباء موضوعة لا تشبه حديث البقات ، فلست أدري التخليط فيها مه أو من مسلمة بن عبد الله » . . . . ثم ساق ابن حيال الحبر الموصود هما ..

عمه أبي مَشْجَعَةً بن ربعي ، عن ابن زَمْل الجهني ، قال : كمان رسول الله ﷺ إذا صَلِّي الصُّبْحَ ، قال ـ وهو ثان رجْلَيْهِ ـ : سبحانَ الله وبحَمْدهِ ، وأَسْتَغْفِرُ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابِأُ ، سبعين مرةً ، ثم يقول : سبعين بسبعمائة ، ﴿ لا خُيْرَ لِمَنْ كانت ذَنُوبُهُ في يوم واحدٍ أكثرَ مِنْ سبعمائةٍ » ، ثم يقولُ ذلك مرتين ، ثم يستقبل الناسَ بوجهه وكان تعجبه الرؤيا ، ثم يقول : « هل رأى أحد منكم شيئًا » ؟ قال: ابن زَمْل : فقلتُ : أنا يا نبيَّ الله ! قال : « خَيْرٌ تُلْقًاهُ وشَرٌّ تُوَقًّاهُ ، وخير لنا وشر على أعدائنا ، والحمد لله ربِّ العالمينَ ٱقْصُصْ رؤ ياكَ » . فقلت : رأيتُ جميعَ النياسِ على طريقِ رَحْبِ سَهْلِ لَاحِبِ والناسُ على الجادَّةِ منطلقينَ فَبَيْنًا هُمْ كذلكَ إِذْ أَشْفَى ذلك الطِّريقُ عَلَى مَرْج لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَهُ يَرِفُ رَفِيفاً يقطرُ ماؤهُ من أنسواع الكلاِ . قال : فكأني بالرَّعْلَةِ الأولى حين أَشْفَوْا عَلَى المَرْج كَبُرُوا ثم أكبوا رواحلَهُمْ في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا . قال : « فكأني أنظر إليهم منطلقينَ ، ثم جاءت الرعلة الثانية وهُمْ أكثرُ منهم أضعافاً فلما أَشْفَوْا عَلى المرج [كبروا ثم أكبـوا رواحلهم في الـطريق ](1) منهم المُسرتِـع ومنهم الآخــُدُ الضِّغْثُ (٥) وَمَضَوْا عَلَى ذلك . قال : ثُمَّ قَدِمَ عُظْمُ الناس فلما أَشْفَوْا على المَرْج كَبرُوا وقالوا: هذا خيرُ المَنْزِلِ فكأني أنظرُ إليهم يميلون يميناً وشِمَالًا ، فلما رأيتُ ذلك لَزِمْتُ الطريقَ حَتَّى أَتِيَ أَقْصَى المحرج فإذا أنا بِكَ يا رَسُولَ اللهِ على مِنْبَرِ فيه سَبْعُ دَرَجَاتٍ وَأَنْتَ في أعلاها درجةً وإذ عن يمينك رجلٌ آدمُ شعث(٦) أقنى ، إذا هو تكلم يسمو فيفـرع(٧) الرجـالَ طُولًا وإذا عن يســارِه رجلُ

<sup>=</sup> مستشهداً بوصفه . وانظر ترجمة لـه في الميزان ( ٢ : ٢١٤ ) ، والتهـذيب ( ٤ : ٢١١ ) وقال أبـو حاتم : و منكر الحديث » .

<sup>(</sup>٣) هو مسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري قال ابن أبي حاتم : « مجهول » تهذيب التهذيب (١٠ : ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ك) فقط.

<sup>(</sup>ه) في (ح) : « الصعب » وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٦) في (أ) : « شثل عوفي (ح) : « شكل » وفي (ف) : « شتن » .

<sup>(</sup>٧) في (١) و (ف) : « فيفزع» وهو تحريف .

رَبْعةُ تَارُّ أحمرُ كَثِيرُ خِيلانِ الوَجْهِ كأنما حُمَّمَ شَعرُهُ بالماءِ إذا هُوَ تكلم أصغَيْتُمْ له إكراما له وإذَا إمامَكُمْ رجلٌ شيخٌ أشْبَهُ الناس بك خَلْقا وَوَجْهاً كُلَّكُمْ تَوْمُونَهُ تُريدُونَهُ وإذا أمام ذلك نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ وإِذا أَنْت يا رسولَ اللهِ كَأَنْك تبعثها . قال : فانتُقع لوْنُ رسول ِ الله ﷺ ساعةً ، ثم سُري عنه ، فقال رسول الله ﷺ : « أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حَمَلْتُكُمْ عليهِ مِنَ الهُدَى ، وأنتم علمه ، وأما المرجُ الذي رأيتَ فالدنيا وغضارة عَيْشِهَا مضيتُ أنا وأصحابي لم نتعلقُ منها ، ولم تتعلقْ منا ، ولم نُرِدْهَا ، ولم تُرِدْنَا ثم جاءتِ الرعلةُ الثانيةُ من بعْدنَا وَهُمْ أَكْثُرُ مِنَا أَضْعَافاً فمنهم المرتعُ ومنهمُ الآخذُ الضغثَ ولجوا على ذلك ثم جاء عُظْمُ الناسِ فمالوا في المرج يميناً وشمالًا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وأما أنت فمضيتَ على طريقةٍ صالحةٍ فلَنْ تزلْ عليها حتى تلقاني وأما المنبر الذي فيه سبْعُ درجاتِ وأنا في أعلاها درجةً فالدنيا سبعةُ آلافِ سنةٍ أنا في آخرها ألفا وأما الرجل الذي رأيتَ على يميني الأدم الشثل فذلك موسى \_ عليه السلام \_ إذا تكلم يعلو الرجالَ بفضل كلام الله إيَّاهُ والذي رأيتَ من التَّارِّ الرَّبْعَـة الكثير خيـلان الوجُّـه كأنما حُمَّم شَعرهُ بالماءِ فذاك عِيسَى آبنُ مَرْيَمَ نُكرمه لإكرام الله إياه . وأما الشيخ الذي رأيتُ أشبهَ الناس بي خَلقا ووجها فذلك أبونا إبراهيمُ كلنا نؤمه ونقتـدى به وأما الناقة التي رأيتُ ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبيَّ بعْـدِي ولا أمة بَعْدَ أُمَّتي » ، قال : فما سأل رسولُ الله عن رؤيا بعد هذا إلا أنْ يجيء الرجلُ فيحدثه بها متبرعاً (^).

\* \* \*

<sup>(</sup>A) موضوع. المحروحين (١: ٣٣٩ ـ ٣٣٩).

# بساب

# 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا محمد بن صالح التَّرْسِيُّ ، حدثنا محمد بن المُثنّى ، حدثنا محمد بن محبّب أبو هَمَّام الدَّلاَلُ ، حدثنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عُقْبَة ، عن سالم ، عن آبنِ عَمَر ، عن كعب الخير ، أنه سمع رَجلاً يُحدِّثُ عن رؤ يبا رآها في منامه . قال الرجل : رأيتُ الناسَ جُمِعُوا للحسابِ ثم دُعِيَتِ الأنبياءُ مع كل نبيِّ من آمن من أُمَّتِهِ ولكلِّ نبِيِّ نُورانِ يَمْشِي بهما ، ولمن أتبعه مِنْ أمته نور واحد يمشِي به حتى دُعِيَ مُحَمِّد بَيْنَةٍ وإذْ لِكُلِّ شَعر من رأسِهِ ووجه نور على حِدة بِتَبيَّنهُ مَنْ نَظر إليه ، ولكل مَن آتَبعه مِنْ أُمَّته مُؤ مِن نورانِ كنور نورانِ كنور نورانِ كنور على حِدة بِتَبيَّنهُ مَنْ نَظر إليه ، ولكل مَن آتَبعه مِنْ أُمَّته مُؤ مِن نورانِ كنور نعم ! والله لقد رأيتها . فقال كعب : والذي بعث محمداً بالحق إن هذه لصفة الأنبياءِ والأمم لكأنما قرأها من التوراة .

## بساب

# ما جاء في الرجل ِ الذي سمع صاحب القَبْرِ اللذي اتَّكَأَ عليهِ ما يكون ترغيباً في طاعةِ الله ـ عز وجل ـ

أخبرنا علي بن محمد بن بشران العدل ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان ابن أبي عثمان ، عن مينا ، أو ابن مينا ، أو ميناس ، أنه خرج في ثياب خفاف في يوم دفي وفي في جنازة ، قيال : فآنتهيت إلى قبر فصليت عنده ركعتين ثم أتكأن عليه قال : فربما سمعت أبا عثمان يقول : قال : فوالله إنَّ قلبي ليقظان إذ دعاني : إليك عني لا تُؤْذِني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون وإنا قوم نعلم ولا نعمل ولأن يكون لي مثل ركعتين أحب إليً من كذا وكذا .

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا أبو قبلابة الرقاشي ، حدثنا أبي ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، حدثنا أبو عثمان عن ابن مينا - أو ميناس - ، قبال : لبستُ ثياباً لي خفافاً ودخلتُ الجبّانَ فأصابني بَرْدٌ شَدِيدٌ فَمِلتُ إلى قَبرٍ ؛ فصليتُ ركعتينِ خفيفتينِ ثَمَّ أَضْطَجَعْتُ على القبر فوالله إني لنبهان إذ سمعتُ قبائلًا في القبر يقول : قُمْ فقد آذيتني ، ثم قبال : إنكم لتعملونَ ولا تعلمونَ ونعلم ولا نعملُ فوالله لأن أكبون صليتُ مثل ركعتيكَ هذه الخفيفتينِ أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها .

### بساب

# ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب قبر يقرأ سورة الملك

أخبرنا أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عَدِيِّ الحافظُ ، حدثنا علي ابن سعيدالرازي ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا يحيى ابن عمروبن مالك ، عن أبيه ، عن أبي الحوراء ، عن ابن عباس ، قال : ضَرَبَ بَعْضُ أصحابِ النبي على خباءً عَلى قبرٍ ، وهو لا يعلمُ أنَّهُ قَبْرٌ فإذا فيه إنسانٌ يقرأُ سورة ﴿ تَبَارَكَ الذي بِيدِهِ المُلْكُ ﴾ (١) حَتَّى خَتَمَها فَأَتى النبي على فأخبره بذلك فقالَ رسولُ الله على المُنْجِيَةُ ، هي المانعة ، تنجيهِ من عذابِ القَبْر .

تفرد به يحيى بن عمرو النكُّدي، وهو ضعيف إلا أن لِمَعْنَاهُ شاهداً عن عبد الله بن مسعود .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عثمان ابن عمر ، أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، عن عبد الله ، قال : يُؤْتَى رجلٌ من جوانبِ قَبْرِه ، فجَعَلت سُورَةٌ مِنَ القُرآنِ تُجَادِلُ عَنْهُ حَتَّى مَنَعَتْهُ . قال : فنظرتُ أنَا ومسروقٌ فإذَا هي : تَبَارَكَ [ الَّذي بيَدِهِ المُلْكُ ] (٢) .

<sup>(</sup>١) أول سورة الملك .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في (أ) .

# باب

# ما جاءَ في سَمَاع يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ (١) ضَغْطَةً في قَبْر

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن حَمَشاذ العدل إمْلاَة ، حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان ، حدثنا سهل بن زنجلة الرازي ، حدثنا الصباح بن محارب ، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، قال : مررنا مع رسول الله على مقابر فسمعت ضغطة في قبر فقلت : يا رسول الله : سمعت ضغطة في قبر ، قال : وسمعت يا يعلى ؟ قلت : نعم ! قال : فإنه يعذّبُ في يَسِيرٍ من الأمْرِ . قُلْتُ : وما هو - جَعَلَنِي الله فِذَاكَ ؟ قال : كان رجلًا فتّاناً يَمْشِي بين الناسِ بالنّميمة ، وكان لا يَتَنزّهُ عن البول . قُمْ يا يَعْلَى إلى هذه النخلة ؟ فأتني منها بجريدة في خَبْتُهُ بها فشَقَها بآثنتينِ فقال : آغْرِسْ إحداهُمَا عند رأسه والأخرى عِند رِجْلَيْهِ إفلعلّهُ أن يُرَفَّه أو يخفَّف عَنْهُ ما لم يَيْبَسْ هَاتَانِ (٢) .

[ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ] (٣).

<sup>(</sup>۱) يعلى بن مرة بن وهب الثقفي : شهد خيبر ، وبيعة الشجرة ، والفتح ، وهوازن والطائف ، وكان من أفاضل الصحابة . الاصابة (٣ : ٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في « مسئده » ( ٤ : ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) من (ح) فقط .

# بابُ

# ما قيلَ لعبد الرحمن بن عَوْفٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عنه )(١) في غشيته

حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أحمد بن كامل القاضي، حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا أبو اليمان، اخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ليلة غشي على عبد الرحمن بن عوف في وَجَعِهِ غشية حتى ظنوا انه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وَجَلَّلُوهُ ثَوْبًا وُخَرَجَتْ أُمُّ كُلْثُوم بنتُ عُقْبَةَ آمْرَأتُهُ إلى المَسْجِدِ لِتَسْتَعِينَ بِمَا أَمِرَتْ أَنْ تستعينَ بهِ مِنَ الصَّبْرِ والصَّلاةِ فَلَبِثُوا سَاعَةً وَهُو في غَشْيَتِهِ ثُمَّ أَفَاق فَكَانَ أَوَلَ مَا تَكَلَّم بهِ أَنْ كَبَر، فكبَّر أهل البيت، وَمَنْ يَلِيهمْ، ثُمَّ قال لَهُمْ: غُشِيَ علي ؟ تَكَلَّم بهِ أَنْ كَبَر، فكبَّر أهل البيت، وَمَنْ يَلِيهمْ، ثُمَّ قال لَهُمْ: غُشِيَ علي ؟ فقال: نعم، فقال: صَدَقْتُمْ، إنَّهُ آنْطَلَقَ بِي رَجُلانِ أَحَدُهُمَا فيهِ شِدَّةٌ وَفَظَاظَةٌ، فقال: أَنْطَلِقْ نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلقا بي حتى لقيا رجلًا، فقال: أين تذهبانْ بهذا ؟ فقال: نحاكمك إلى العزيز الأمين، فانطلقا بي حتى لقيا رجلًا، فقال: النب كتَبَ اللَّهُ لهم السعادة، والمغفرة، في بطون أمهاتهم، وأنه سيتمتع به بَنُوهُ الذي كَتَبَ اللَّهُ لهم السعادة، والمغفرة، في بطون أمهاتهم، وأنه سيتمتع به بَنُوهُ إلى ما شاء اللَّهُ، فعاش بعد ذلك شهراً، ثم توفي رضي الله عنه "."

قلت : وفي هذا تصديق النبي ﷺ فيما شهد به لعبد الرحمن بن عوف في حياته بالجنة .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٣ : ٣٠٧ ) .

# بابُ

# ما قيلَ لعبد الله بن رَوَاحَةً في غشيته

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : اخبرنا ابو عبد الله : محمد بن عبد الله الصفار ، قال : حدثنا أبو عبد الله الصفار ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا ابراهيم بن طهمان ، عن حُصين ، عن عامر عن النعمان ابن بشير ، قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة (١) تبكي وتقول : واجبلاه ! واعضداه ! فقال ابن رواحة حين افاق : ما قلت من شيء إلا قيل لي : انت كذلك ، فنهانا عن البكاء عليه .

أخرجه البخاري في الصحيح (٢) من حديث: محمد بن فضيل ، وعبثر (٣) ، عن حصين (٤) .

<sup>(</sup>١) اخته عمرة هي أم النعمان بن بشير راوي الحديث .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٤٤) باب غزوة مؤتة ، الحديث (٢٦٧) ، فتح الباري (٨ : ١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) حديث عبثر بعده وهو عن قتيبة ، عن عبثر ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : أغمي على عبد الله بن رواحة . . بهذا (أي الحديث السابق) فلما مات لم تبك عليه . فتح الباري ( ٨ . ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هنا ينتهي السفر الثامن من تجزئة النسخة المخطوطة (أ) ، ويبدأ التاسع .

# بسم الله الرحمن الرحيم . رَبِّ يسِّرْ بكل خير . . بسم الله الرحمن الرحيم . باب ما جاء في رؤية النبي على في المنام

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريًا بن ابي إسحاق المزكي ، قالا : [حدثنا ](١) أبو العباس محمد بن يعقوب اخبرنا بحر بن نصر الخولاني، أخبرنا أبوسلمة ، آبنُ وَهْب ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهابٍ ، قال : أخبرنا أبوسلمة ، قال : سمعتُ أبا هُرَيْرة ، قال : سمعتُ رسولَ الله على يقول : مَنْ زآني في المنام ، فسيراني في اليقظة ، أو لكانما رآني في اليقظة ، ولا يتمشلُ الشيطانُ بي (٢).

وقال أبو سلمة : قال أبو قتادة : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ رآني فقد رأى اللحقُّ » (٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) في (١): « أخبرنا ، .

<sup>(</sup>٢) الحديث اخرجه البخاري في : ٩١ ـ كتاب التعبير ، (١٠) بـاب من رأى النبي ﷺ في المنام ، الحديث (٦٩٣) عن عبدان . . فتح الباري (٦٢ : ٣٨٣) وأخرجه مسلم في : ٤٢ ـ كتاب الرؤيا ، (١): باب قول النبي ﷺ ( من رآني في المنام فقد رآني » .

 <sup>(</sup> فائدة ) قوله 震響 من رآني في المنام ، وفقه الله للهجرة اليه ، والتشرف بلقائه 震響 ، أو يرى تصديق تلك الرؤ يا في الدار الآخرة ، أو يراه رؤ ية خاصة في القرب منه ، والشفاعة .

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية في البخاري ، الحديث (٦٩٩٦) ، فتح الباري (١٢ : ٣٨٣) ، ومعنى : فقد رأى
 الحق أي الرؤيا الصحيحة الثابتة لا أضغاث أحلام ولا خيالات .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا (٤) أبو بكر بن أبي نصر الدَّارَوُرديّ بمروّ ، قال : أخبرنا أبو الموجَّه قال : أخبرنا عبدان ، اخبرنا عبد الله ، عن يونس عن الزهري فذكره (٥) بإسناده آنُحُوه ، وذكر حديث أبي قتادة . رواه البخاري (٢) في الصحيح عن عبدان دون حديث أبي قتادة ، ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب ، وذكر حديث أبي قتادة ؛ وأشار إليه البخاري [ دون الرواية ](٧)، ورواه من حديث الزبيدي عن ابن شهاب (٨).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافط ، [قال: حدثنا] (٩) محمد بن صالح بن هانيء [قال حدثنا] السعلى بن أسد هانيء [قال حدثنا] المعلى بن أسد العَمي ، [قال: حدثنا] ثابت عن أنس أن رسول الله على قال: من رآني في المنام، فقد رآني . فإن الشيطان لا يتخيل بي ، ورؤيا المؤمن جزءً من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة .

رواه البخاري في الصحيح، عن معلَّى بن أسدٍ .

ورواه أيضاً جابرُ بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيـدٍ الخُدْرِيُ في رؤيـة النبي ﷺ في المنام(١٠).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، من [ أصل ](١١) كثابه ، أخبرنا أبـو العباس

<sup>(\$)</sup> في ( ف ) : « قال حدثنا » وكذا في سائر الخبر .

<sup>(</sup>٥) و(٦) بياض في (أ) وأثبتناه من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ( ف ) و ( ك ) .

<sup>(</sup>٨) في تخريج الحديث انظر الحاشية (٢) من هذا الباب .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ( ف ) ، وكذا في سائر الخبر . وفي باقي النسخ « أخبرنا » .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في : ٩١ ـ كتاب التعبيس ، (١٠) باب من رأى النبي ﷺ في المنام ، الحديث (١٠) أخرجه الباري (١٢: ٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>١١) سقطت من (أ) .

محمد بن يعقوب ، أحبرنا (١٢) أحمد بن عبد الحميد (١٣) الحارثي ، أخبرنا أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة ، اخبرنا سالم ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال عمر ابن الخطاب : رأيت رسول الله ﷺ في المنام ؛ فرأيته لا ينظرني ، فقلت : يا رسول الله [ ما شأني ؟ فالتفت ] (١٠) إلي . فقال : أَلَسْتَ المقبَّلُ وأنت صائم ؟ قال : والذي نفسي بيده . لا أقبَّلُ وأنا صائم [ امرأة ما بقيت ] (١٥) .

أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر الفارسي، قالا : أخبرنا ابو عمرو بن مطر أخبرنا أبو بكر بن علي [ الذهلي ] (١٦) أخبرنا يحيى ، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن مالك قال : أصاب الناس قَحْطٌ في زمان عمر بن الخطاب ؛ فجاء رجل إلى قبر النبي على فقال : يا رسول الله : استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا ؛ فأتاه رسول الله على في المنام ؛ فقال آئت عُمَر ، فأقرئه السلام ، وأخبره أنكم مسقون . وقبل له : عليك الكيس الكيس . فأتى الرجل عُمَر ، فأخبره ؛ فبكى عُمرُ ثم قال : يا رب ما آلو إلا ما عَجَزْتُ عنه .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا علي بن حَمْشَاذَ العدلُ ، اخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، أخبرنا مسلم بن ابراهيم ، اخبرنا وهيب بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، قال : أخبرنا أبو علقمة ، مولى عبد الرحمن بن عَوْف \_ قال : أخبرنا كثير بن الصلت، قال : أَغْفَى عثمانُ بن عفان في اليوم الذي قتل فيه ، فآستيقظ ، فقال : لولا أن يقولُ الناسُ تمنى عثمانُ أمنية لحدثتكم ، قال : قلنا أصلحك الله حدِّثنا فلسنا نقول ما يقول الناس ؛ فقال : إني رأيتُ

<sup>(</sup>١٢) في ( ف ) « قال حدثنا » وكذا في سائر الحديث .

<sup>(</sup>١٣) في (ف): « عبد الجبار الحارثي » .

<sup>(</sup>١٤) بياض مكانها في النسخة (أ).

<sup>(</sup>١٥) بياض في ( أ ) وأثبتها في (ح ) و ( ف ) .

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من ( ف ) ، وفي ( ح ) : « إبراهيم بن علي الذهلي » .

رسولَ الله ﷺ في منامي هذا ، فقال : إنك شاهد معنا الجمعة (١٧).

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، اخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله ، أخبرنا سليمان هو ابن حرب، أخبرنا جرير ، عن يَعْلَى ، عن نافع أنَّ عثمان (رضي الله عنه) ، رأى النبي في منامه في الليلة التي قُتل في صبيحتها ، فقال : يا عثمان أفطِرْ عندنا الليلة ؛ فقيّل وهو صائم .

ورويت هذه الرؤيا من أوجهٍ كثيرةٍ موضعها كتاب الفِضائل .

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبدان ، أخبرنا أحمد بن عُبيد الصفّار، [قال حدثنا ] (١٨) بشر بن موسى الأسدي، أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب ، أخبرنا حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : رأيتُ رسول الله على فيما يرى النائم نصف النهار، أشعثُ أغبر ، في يده قارورة ، فيها دم ؛ فقلت بأبي أنت يا رسول الله ، ما هذه ؟ قال : هذا دم الحسين وأصحابه ، لم أزل التقطه منذ اليوم . قال : فأحْصَوْا ذلك اليوم فَوُجِدَ قد قتل ذلك اليوم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن علي المقريء ، أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا أبو سعيد الأشج ، اخبرنا ابو خالد الأحمر قال : حدثنا رزيق قال : حدثتني سُلْمَى قالت : دخلتُ عَلَى أمِّ سَلَمَة وهي تبكي فقلتُ ما يُبْكِيكِ ؟ قالت : رأيتُ رسول الله عَلَيْ في المنام ، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت : مالك يا رسول الله . قال : شهدتُ قَتْلَ الحُسَيْنِ آنفاً .

<sup>(</sup>١٧) ذكره الهيشعي في « مجمع الزوائد » ( ٧ : ٣٣٢ ) ، وقال : « رواه أبو يعلى في الكبيسر وفيه أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » وله شواهد ذكرها الهيشمي في فضائل عثمان ( ٩ : ٩٦ ) .

<sup>(</sup>١٨) في (أ): « أخبرنا » وأثبتنا ما في (ف) ، وكذا في سائر الخبر .

<sup>(</sup>١٩) تقدم في السفر السادس ، وانظر فهرس الأخبار .

الأخبار في رؤية النبي ﷺ [ في المنام ] كثيرة ، وبذكرها يطول الكتاب ، وفيما ذكرنا بيان ما قصدنا بهذا الباب وبالله التوفيق(٢٠).

(٢٠) قال السيوطي في الخصائص الكبري (٢ : ٢٥٨ ) :

في شرح مسلم للنووي لو رأى شخص النبي ﷺ يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه ، أو يرشده إلى فعل مصلحةٍ فلا خلاف في أنه يستحب له العمل بما أمره .

وفي فتاوي الحناطي : لو رأى إنسان النبي ﷺ في منامه على الصفة المنقولة عنه فسأله عن حكم فافتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفاً لنص ولا إجماع ففيه وجهان :

( أحدهما ) : إيأخذ بقوله تعالى لأنه مقدم على القياس .

( والثاني ) : لا ، لأن القياس دليل ، والأحلام لا تعويل عليها ، فلا يترك من أجلها الدليل .

وفي كتاب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني ; لو رأى رجل النبي ﷺ في المنام وأمره بــامر هـل يجب عليه امتثاله اذا استيقظ؟ وجهان . . وجه المنع عدم ضبط الرأي لا الشك في الرؤية ، فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط قطف والنائم بخلافه .

وفي فتاوي القاضي حسين مثله فيما لو رؤي ليلة الثلاثين من شعبان ، وأخبر أن غداً رمضان ، هل يجب الصوم ؟

وفي روضة الحكام للقاضي شريح : لو رأى النبي ﷺ فقال لفلان على فلان كذا فهل للسامع أن يشهد بذلك ؟ أ . هـ .

# جُمًّا ع أبواب

كيفية نزول الوحي على رسول الله على وجهه ، ومن رأى جبريل ـ عليه السلام ـ من أصحابه ، وغير ذلك من دلائـل النبوة ، وغير ذلك من دلائـل النبوة ، وأثار الصدق فيما جاء به من عند الله تعالى.

## باب

# كيف كان يأتيه الوحي وكيف كان يكون عند نزوله ، وما ظهر لأصحابه في ذلك من آثار الصدق

أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل ، قال أخبرنا (١) أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا إبراهيم البوشنجي ، أخبرنا ابن بكير أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن ابيه ، عن عائشة أم المؤمنين :

ان الحارث بن هشام سأل رسولُ الله ﷺ ؛ فقال : يا رسول الله ! كيف يأتيك الوحيُّ ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : يأتيني أحياناً في مثل صلصلة الجرس ، وهـو أَشدُه عليَّ (٢) ؛ فيفصم (٣) عني وقـد وَعَيْتُ ما قـال : وأحياناً يتمثَّل لي

<sup>(</sup>١) و قال أخبرنا ۽ هكذا دوماً في نسختي ( ف ) و ( ك ) .

<sup>(</sup>٢) في صحيح ابن حبان ۽ وهو أشدٌ عليُّ ۽ .

<sup>(</sup>٣) في البخاري ، والموطأ: « فيفصم عني » ، ومسلم: « ثم يفصم عني » ، والمعنى واحد: أي يقلع وينجلى ما يتغشاني منه .

قال الخطابي : «قال العلماء : الفصم هـ والقطع من غير إبانة ، وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال ، ومعنى الحديث: أن الملك يفارقه على أن يعود ، ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود » .

<sup>(</sup>يتفصد): من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، قاله الحافظ ابن حجر، واليوم فهو يطلق على أخد الدم من الوريد، بواسطة ابرة واسعة الفناة، وتتراوح كمية الدم المفصود من ٣٠٠- ٥٠٠ سم مم ، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك وتتكرر كل اسبوع حتى تتحسن الحالة، ويستخدم لعلاج بعض الحالات هبوط القلب في الحالات الأخيرة المصحوبة بعسر التنفس، وفي ضغط المدم المدماغي، وفي ازدياد عدد كريات الدم الحمراء الأولى، وهنا شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

، الملك رجلًا ؛ فيكلمني ، وأعي ما يقول ؛ قالت عائشة: ولقد رأيته ينزلُ عليه . الوحيُ ، في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جَبينَهُ ليتفصّد (٤) عرقاً .

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . وأخبرنا من أوجهٍ عن هشام بن عروة(٥).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا أشكيب أبو علي ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : إن كان ليوحي إلى رسول الله على وهو على ناقته ، فتضرب على جرانها من ثقل ما يوحي الى رسول الله على وإن كان جبينه ليطف بالعرق في اليوم الشالي ، إذا أوحى الله إليه .

تابعه معمر بن هشام في أوله(٦).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرنا أبو بكر بن إسحاق ؛ أخبرنا موسى بن الحسن ، أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة .

(ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبـو سهل بن زيـاد القطان،

<sup>=</sup> الحديث يـ ٣٨ ـ هو في (ع) ( ٢ : ٢٦٤ ) ، وأخرجه البخاري في : ١ ـ كتاب بدء الوحي (٢) باب حدثنا عبد الله بن يوسف ( ١ : ٢ ) ، وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب بدء الخلق عن فروة ، عن على بن مسهر ، عن همام .

ورواه الإمام مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٢٣) بـاب عرق النبي ﷺ في البـرد ، وحين يأتيــه الوحي ، ج ٨٧ ، ص (١٨١٦) ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن عُييَّنة عن كُريب ، عن أبي أسامة ، وعن ابن نمير ، عن أبي بشر ، عنه .

ورواه مـالك في المــوطأ ، في : 10 ـ كتــاب القرآن (٤) بــاب مــا جــاء في القــرآن ، ج ٧ ( ١ : ٢٠٢ ) ، عن مالك ، عن هشام بن عـروة ، عن أبيه ، عن عائشة .

<sup>(</sup>٦) في حديث الإفك ، وقد تقدم .

أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربي ، اخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا قتادة ، وحميد ، عن الحسن ، عن حيادة بن الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت :

أن النبي ﷺ كان إذا نزل عليه الموحي كُوبَ ، وتَربَّدَ وجهه - وفي رواية ابن أبي عروبة - كُرب لذلك ، وتربَّد وجهه .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث آبن أبي عروبة $^{(V)}$ .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، اخبرنا زيد بن الحباب، قال: حدثني سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عليه إذا أوحى إليه، لم يستطع أحد منّا يرفع طرفه إليه، حتى ينقضي الوحي.

أخرجه مسلم في الحديث الطويل. في فتح مكة (^).

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال: أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا<sup>(٩)</sup> محمد بن حماد، قال: حدثنا عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، (٢٣) باب عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي ، الحديث (٨٨) ، ص ( £ : ١٨١٧ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٥ : ٣١٧ ) ، ٣١٨ ، ٣٣١ ) .

وأعاده مسلم في : ٢٩ ـ كتاب الحدود (٣) باب حد الزاني ، الحديث (١٣) ، ص (٣ : ١٣١٦ ـ العاد مسلم في العام العدود (٣) باب حد الزاني ، الحديث (١٣) ، ص (٣ : ١٣١٦ ـ

<sup>(</sup> تربُّد وجهه ) يعني تغير وعلته غبرة وانما حصل ذلك لعظم موقع الــوحي ، قال الله تعــاليٰ : ﴿إِنَا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا﴾ .

 <sup>(</sup>٨) وهذا الحديث في صحيح مسلم في : ٣٢ - كتاب الجهاد والسير ، ٣١ - باب فتح مكة ، الحديث
 (٤٠) ، ص (١٤٠٦) .

<sup>(</sup>٩) في (أ): « أخبرنا » .

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق أنّ يونس بن سليم، قال: أمّلي عَلَيّ يونس بن يزيد الأيليّ عدد ثنا عبد الرزاق أنّ يونس بن عليم، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريء. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:

كان رسول الله على إذا نزل عليه الوحي، يسمع عنده دَوي كدوي النحل. وذكر الحديث.

وفي حديث أبي بكرِ سمع عند وجهه كدوي النحل(١٠٠).

<sup>(</sup>١٠) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (٣ : ٢١ ) ، وقال : « رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق ، ثم قال السائي : منكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ولا نعرف » .

والحديث أخرجه الإمام أحمد في و مسنده ، ( ١ : ٣٤ ) وتمامه :

<sup>«</sup> فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ، ورفع يديه ، فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ، ثم قال : لقد انزلت عليَّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ علينا ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ حتى ختم العشر » .

قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند (١: ٢٥٥): إسناده صحيح ، نقله ابن كثير في التفسير (٦: ٢ - ٣) عن المسند ، ثم قال: x رواه الترمذي في تفسيره ، والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق ، وقال الترمذي : x منكر ، x نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ويونس لا نعرفه x .

كذا قال ، ولم أجده في سنن النسائي ، وهو في الترمذي ( ٤ : ١٥١ - ١٥١ ) من طريق عبد الرزاق ، عن يونس بن سليم ، عن الزهري ، ثم رواه من طريق عبد الرزاق أيضاً ، عن يونس بن سليم ، عن الزهري ، ثم رواه من طريق عبد الرزاق أيضاً عن يونس بن سليم ، عن الزهري ، ثم قال : « هذا أصبح من الحديث الأول سمعت إسحاق بن منصور ، يقول : روى أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري هذا الحديث، قال أبو عيسى : ومن سمع من عبد الرزاق قديماً فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد ، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد ، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن دكر فيه عن يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن دكر فيه عن يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن دكر فيه يونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد ، ومن شعر بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فيونس بن يزيد فيونس بن يزيد ، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد في يونس بن يزيد فيونس بن يزيد فيونس بن يزيد في يونس بن يزيد و يونس بن يزيد في يونس بن يزيد و يونس بن يزيد يونس بن يزيد و يونس بن يزيد يونس بن يزيد يونس بن يزيد و يونس بن

وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد ، وربما لم يذكره ، وإذا لم يذكر فيه =

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا عبد الله بن يعقوب ، قال : حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير ، عن آبن عباس في قوله .. عَزَّ وَجَلَّ فِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١١) قال : كان النبي على ، إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي كان يحرك به شفتيه ، فيشتد عليه ، وكان ذلك مما يعرف منه فأنزل الله عز وجل ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ ﴾ .

قال: متَعَجْل بآحدِهِ. [ ﴿ إِنَّ علينا جُمعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾، أَيْ علينا ان نجمعه في صدرك ، وقرآنه فنقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: إذا قرأناه أنزلناه فاستمع له إنا علينا بيانه ان تبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل ، أطرق فإذا ذهبَ قَرأَهُ كما وعده الله عز وجل .

رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، عن جرير ، ورواه مسلم(١٢)، عن

<sup>=</sup> يونس فهو مرسل . ولم يقل غير هذا ، فالظاهر أن ما نسبه ابن كثير للترمذي سهو منه ، وأنه كلام النسائي لأن في « الخلاصة » أن النسائي قال : « لا أعرفه » .

ويونس بن يزيد الصنعاني ذكره ابن حبان في 1 الثقات 1 وفي التهذيب عن النسائي ، قال : ثقة . فلا أدري أهذا سهو آخر على النسائي ، أم هو قول آخر له ؟

وفي التأريخ الكبير للبخّاري ( ٤ : Y : Y : Y : X ) و قال أحمد بن حنبل : سألت عبد الرزاق عنه ، فقال : كان خيراً من عين بقة ! فظننت أنه Y : Y : X او Y : Y : Y : X على مصححي الكتاب ، وصحفها بعضهم إلى غير ثقة ، وصحتها عن Y : Y : Y : X الكتاب ، وصحفها بعضهم إلى غير ثقة ، وصحتها عن Y : Y : X التاريخ الصغير Y : Y : X قال أحمد : قال عبد الرزاق : يونس بن سليم خير من برق . يعني عمرو بن برق ، قال أحمد : فلما ذكر هذا عند ذاك علمت أن ذا ليس بشيء Y : Y : Y : X

وعمرو بن برق: هو عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني ، وفيه ضعف ، فالظاهر أن توثيق ابن حبان ليونس بن سليم صحيح لأن عبد الرزاق فضله على عمرو بن برق ، ثم وجدت المحديث رواه المحاكم في x المستدرك x ( x : x ) بإسنادين ، أحدهما من طريق المسند ، وصححه ووافقه الذهبي فهذا موافقة من الحاكم واللهبي عن توثيق يونس بن سليم x .

<sup>(</sup>١١) الآية الكريمة (١٦) من سورة القيامة .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري في : كتاب بدء الوحي (۱ : ٤) عن موسىٰ بن إسماعيل ، وأبي عوانة ، وفي كتاب التوحيد (۹ : ۱۸۷) عن قتيبة بن سعيد ، عن أبي عوانة ، عن موسىٰ بن أبي عائشة ، عن سعيد بن جبير .

# أبي بكر بن أبي شُيْبَةُ (١٣).

= وأخرجه مسلم في : ٤ ـ كتباب الصلاة (٣٢) بباب الاستماع للقراءة ، ح (١٤٨) ، ص (١: ٣٠٠ ) عن إسحاق بن إبراهيم ، وقتيبة وغيرهما ، عن جريبر ، وعُن قتيبة ، عن أبي عوانة ، كلاهما عن موسى بن أبي عائشة .

وأخرجه الترمذي مختصراً في كتاب التفسير ( ٥ : ٤٣٠ ) من حديث سفيـان بن عبينـة ، عن موسىٰ ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، وقال : « حسن صحيح » .

وبهذا الإسناد أخرجه النسائي في الافتتاح (٢: ١٤٩).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه في : ٢ ـ كتاب الوحي الحديث (٣٩) ، ص (١: ١٧٤) من تحقيقنا .

(١٣) لم يذكر المصنف حديث عائشة في الوحي الذي أخرجه البخاري في أول كتـاب الوحي ، وفي كتاب التفسير ، وأحمد كتاب التعبير ومسلم في كتاب الإيمان (١: ١٣٩) ، والترمذي ، والنسائي في التفسير ، وأحمد في « مسنده ، (٦: ٣٣٢) ، ونصه كما يلى من البخاري :

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤ يا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤ يا الا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد ، قبل أن ينزع إلى أهله ، ويثزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال : اقرأ ، قال : ما أنا بقارىء، قال : فأخذني فغطّني حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . قلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقات : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ، ثم أرسلني فقال : ﴿ اقرأ باسْم رَبُّكَ الذي خَلَقَ ، خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده ، فدخل على خــديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي . فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدأ ، إنَّك لتَصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ـ ابن عم خديجة ـ وكان امرءاً تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسىٰ ، يا ليتني فيها جذعا ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ﷺ : أو مخرجيٌّ هم ؟ قال نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي. ، وإن يدركني يومك أنصرك نصِراً مؤزراً ، ثم لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحى .

# باب

# فتـور الوحي عن النبي ﷺ فترة

حتى شق عليه وأحزنه ، وظهرت عليه آثار ذلك ، ونزل قوله ـ عـز وجل ـ (۱) ﴿ وَالضَّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (۲) . وما جاء في قوله ، ﴿ وما نتنزل إلا بـأمر ربـك ﴾ (٣) . وقوله : ﴿ أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُكُ . . ﴾ إلى قرله ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٤)

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد، قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان، قال : حدثنا محد بن أيوب ، اخبرنا محمد بن كثير ، قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس ، عن جندب بن عبد الله ، قال : احتبس جبريل على النبي على فقالت آمراةً من قريش : قد أبطا عليه شيطانه . فنزلت : ﴿والضحى ، والليل إذا سَجَى ، وما وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن كثيرٍ<sup>٢٥</sup>.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص، بن الحمامي

<sup>(</sup>١) في ( أ ) و ( ح ) : و تعالى ۽ .

<sup>(</sup>٢) الأيات الكريمات ( ١ ـ ٣ ) من سورة الضحى .

<sup>(</sup>٣) الأية الكريمة (٦٤) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) أول سورة الانشراح .

 <sup>(</sup>٥) هـذا التعبير « قـال أخبرنـا » « وقال حـدثنا » هـو من نسختي (ف) و (ك) . أما في (ح) و (أ)
 فمباشرة « أخبرنا » سوى لفظ القول .

<sup>(</sup>٦) البخاري عن محمد بن كثير في أبواب النهجد ( باب ) ترك القيام للمريض ، الحديث (١١٢٥ ) ،فتح الباري (٣:٨) .

المقريء ببغداد، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشير السقطي، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. ، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا ، زهير ، قال: حدثنا الأسود بن قيس ، عن جندب بن سفيان ، قال:

آشتكى رسول الله ﷺ ليلتين أو ثلاثة فجاءته امرأة ، فقالت : يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث . فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿ وَالضَّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

رواه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن يونس ، واخرجه من وجمه آخر عن زهير(٧).

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن جعفر هو غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها وكلاهما لقب قوله قالت امرأة قبل أنها خديجة رضي الله تعالى عنها وقال الكرماني فإن قلت المرأة كانت كافرة فكيف قالت يا رسول الله قلت قالت اما استهزاء واما أن يكون هو من تصرفات الراوي اصلاحاً للعبارة وقال بعضهم بعد أن نقل كلام الكرماني هو موجه لأن مخرج الطريقين واحد قلت اما قول الكرماني المرأة كانت كافرة فيه نظر فمن أين علم انها كانت كافرة في هذا الطريق الأول لأنه صرح فيه بقوله اني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمة وهنا قال صاحبك وقال يا رسول الله ومثل هذا لا يصدر عن كافر وقول بعضهم هذا موجه لأن مخرج الطريقين واحد فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هده المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذكبورة هناك على أن خديجة قد قلاك ربك لما يروى من جزعك فنزلت وهي في تفسير محمد بن جرير عن جندب بن عبد خديجة قد قلاك ربك لما يروى من جزعك فنزلت وهي في تفسير محمد بن جرير عن جندب بن عبد عائشة أم المؤمنين قال ذكره ابن سيد في تفسيره قلت هذا لا يصح لأن هذه السورة مكية بلا خلاف عائشة عينلاً.

قوله الا ابطأ عنك وكأنه وقع في نسخة الكرماني ابطأك ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه فقال قيل الصواب ابطأ عنك وابطأ بك أو عليك اقول وهذا ايضاً صواب ادمعناه ما أرى صاحبك يعني

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير ، تفسير سورة الضحى ، الحديث (٤٩٥٠) ، قتح الباري (٧) . ( ٢٠٠ ) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (١ : ١٤٣ ) ، قال العيني :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا يونس بن بكيسر ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن خديجة أنها قالت : لما أبطأ على رسول الله على الوحي ؛ جزع من ذلك جزعاً شديداً فقلت له مما رأيت من جزعه : لقد قلاك ربك مما يرى من جزعك ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ .

قُلْتُ: في هذا الإسناد انقطاع فإن صح فقول خديجة يكون على طريق السؤال أو الاهتمام به ] (^/) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قبال: أخبرنا أبو حامد بن بلال ، قال: حدثنا على بن الحسن بن أبي عيسى الدَّرابجردي ، قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسيّ ، قال: حدثنا عمر بن ذَرَّ ، ، عن أبيه ، عن سعيد بن جُبير، عن أبن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا أكثر ، مما تزورنا . فنزلت : ﴿ وما نتنزّلُ إلا بأمر ربك . . (^/) إلى آخر الآية .

<sup>=</sup> جبريل الا جعلك بطيئاً في القراءة لأن بطأه في الاقراء ابطاء في قراءته أو هو من باب حذف حرف الجر وإيصال الفعل به وهنا فصلان .

<sup>(</sup> الأول ) مدة احتباس جبريل عليه الصلاة والسلام فعن ابن جريج أثنا عشر يومـاً وعن ابن عباس خمسة عشر يوماً وعنه خمسة وعشرين يوماً وعن مقاتل أربعون يوماً وقيل ثلاثة أيام .

<sup>(</sup> والثاني ) سبب الاحتباس ففيه اقوال فعن خولة خادمة النبي بي ان جروا دخل البيت فمات تحت السرير فمكث رسول الله يه أياماً لا ينزل عليه الوحي فقال يا خولة ماذا حدث في بيتي قالت فقلت لو هيأت البيت وكنسته فاهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي ي ي يرعد لحياه فقال يا خولة دشريني فنزلت والضحى وعن مقاتل لما أبطأ الموحي قال المسلمون يا رسول الله تلبث عليك الوحي فقال كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براجمكم ولا تقلمون أظفاركم وعن ابن اسحاق ان المشركين سألوا النبي ع عن الخضر وذي القرنين والروح فوعدهم بالجواب الى غد ولم يستثن فأبطأ جبرائيل عليه الصلاة والسلام اثنتي عشرة ليلة وقيل أكثر من ذلك فقال المشركون ودعه ربه فنزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام بسورة والضحى وبقوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا انتهى فإن قلت هذا يعارض رواية جندب قلت لا اذ يكون جواباً للنبك الشيئين أو جواباً لمن قال كائناً من كان .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ليس في (ف).

<sup>(</sup>٩) الآية الكريمة (٩٤) من سورة مريم .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني عبد الله بن أبي إسحاق البغويّ ببغداد، قال: حدثنا أبو نعيم، البغويّ ببغداد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ذرّ قال: سمعت أبي يُحدّث. رواه البخاري في الصحيح، عن أبي نعيم ، عن عمر بن ذرّ، فذكره بإسناده نحوه (۱۰).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ، أخبرنا أحمد ابن سعيد الجمّال ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن النبي قال : رأيت ما هو مفتوح على أمتي بعدي ، كَفْراً كَفْراً فسرّني ذلك . فنزلت : ﴿ والضحى ، والليل إذا سجى ، ما ودّعك ربّك وما قلى ﴾ . إلى قوله : ﴿ وسوف يعطيك ربّك فترضى ﴾ .

قال : أُعِطَى ألف قصرٍ من لؤلؤٍ ، تُرابُها المسْكُ ، في كل قصرٍ ما بنبغي

<sup>(</sup>١٠) وانفرد ابن حبان بحديث رواه عن أبي يعلي ، عن وهب بن بقية ، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الهيثم، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهـري، قال : أتـاه رجل وأنـا أسمع ، فقال : يا أبا بكر ! كم انقطع الوحي عن نبي الله ﷺ قبل موته ؟ فقال ما سألني عن هذا أحد مذ وعيتها من أنس بن مالك ، قال أنس بن مالك : « لقد قُبض من الدنيا وهو أكثر مما كان » .

ويقصد ابن حبان بذلك أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله ﷺ إلى أن أخرجه من الدنيا إلى جنته . وفي صحيح البخاري (٦: ٢٢٤) عن الزهري ، قال : أخبرني أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن الله تعالىٰ تابُعَ على رسوله ﷺ الوحي قبل وفاته حتى توفّاه أكثر ما كان الوحيُ ، ثم توفي رسول الله ﷺ بعدُ » .

وهذا الحديث أخرجه مسلم في : 26 - كتاب التفسير ، صفحة (٢٣١٢) عن الزهري ، وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن إسحاق بن منصور ، والإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ٢٣٦) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح ، عن الزهري .

وقال البدر العيني ( ٢٠ : ١٤ ) : « تابع أي أنزل الله تعالىٰ الوحي متتابعاً متواتراً أكثر مـا كان ، وكان ذلك قرب وفاته ، وقوله : حتى توفاه أكثر ما كان الوحي أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحى فيه أكثر من غيره من الأزمنة » .

له . . قال أبو عبد الله : سمعت أبا عليّ الحافظ يقول : لم يُحَدِّث به عن الثوري غير قبيصة . ورواه يَحْيَى بن اليمان : عن الثوري ، فوقفه .

قلتُ : رواه أحمد بن محمد بن أيـوب ، عن إبراهيم بن سعـد عن سفيان مرفوعاً .

وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا إبراهيم بن هانيء النيسابوري ، قال : حدثنا براهيم بن هانيء النيسابوري ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدٍ عن علي بن عبيد الله بن عباس ، عن النبي على فذكره مرسلاً .

أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ ، أخبرنا أبو سعيدٍ بن الأعرابي ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيدٍ ، قال : حدثنا موسى بن علي بن رَبَاحٍ قال : سمعت أبي يقول : كنت عند مَسْلَمَة ابن مُخلّدٍ الأنصاري ، وهو يومئذٍ ، على مصر وعبد الله بن عمرو بن العاص جالسٌ معه فتمثّل مسلمة ببيت من شعرٍ أبي طالبٍ ؛ فقال : لو أن أبا طالبٍ رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته ، لَعَلِمَ أَنَّ ابن أَخيه سيّدٌ قد جاء بخيرٍ كثيرٍ .

فقال عبد الله بن عَمرو: ﴿ يُومِئذٍ قد كان سيداً كريماً قد جاء بخيرِ كثيرِ .

فقال مسلمة : ألم يقل اللهُ ـ عز وجلّ ـ ﴿ أَلَم يَجِدُكُ يَتَيِماً فَآوَى وَوَجَـدُكُ ضَالًا فَهِدَى ، ووجدك عائلًا فأغنى ﴾ .

فقـال عبد الله بن عمـرو: أما اليتيم ، فقـد كـان يتيمـاً من أبـويـه ، وامـا العيلة ، فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلّة .

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال : حدثنا عارم وسليمان الصفار، قال : حدثنا عماد بن إسحاق القاضي، قال : حدثنا حماد بن زيدٍ عن ، عطاء بن السائب ، أُطُنّه، عن سعيد ابن حرب، قالا : حدثنا حماد بن زيدٍ عن ، عطاء بن السائب ، أُطُنّه، عن سعيد

ابن جبير ، عن آبن عباس قال : قال رسولُ الله ﷺ : سألتُ ربِّي ـ عز وجلّ ـ مسألةً وَوَدَدْتُ أني لم أكن سألته إياها، قُلْت : يا ربِّ. إنَّه قد كان قبلي رُسُلٌ ، منهم مَنْ كان يُحي الموتى، ومنهم من سخّرتَ له الرِّيخ . قال : ألم أجدك ضالاً فهديتك . قلت : بَلَى يا رب . [ قال : ألم اجدك يتيماً فآويتك، قلت : بَلَى يا رب ] (١١)قال : ألم أسرح لك صدرك ، ألم اضع عنك وزرك الذي أَنْقَضَ طهرك ، ألم أرفع لك ذِكْرَك ، قلت : بلى يا رب ! هذا لفظ حديث سليمان بن حرب . زاد عارمٌ ، في آخره ، قال : فَودِدْت أنّي لم أكن سألته .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: اخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: اخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد في قوله، ﴿ ورفعنا لـك ذكرك.. ﴾ قال: لا أَذْكَرُ إلاّ ذُكِرْتَ: أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمداً رسول الله. قال الشافعي: يعني، والله أعلم، ذكره عند الإيمان بالله، والآذان، ويُحتمل ذكره عند تلاوة القرآن، وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن ابي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال: حدثنا يحيى بن ابي طالب، قال: اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله \_ عز وجل \_: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ فَي كُرُكَ ﴾. قَال: رَفَع اللّهُ ذِكْرَهُ في الدنيا ، والآخرة فليسَ خطيبٌ ولا متشهد ولا صاحب صلاةٍ إلا ينادي بها: أشهد أنْ لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً رسولُ الله .

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو بكر القطان، قال : حدثنا حسّان بن حمدون السمسار ، قال : حدثنا الأزرق بن علي ، قال : حدثنا حسّان بن

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ليس في ( ف ) وكذا في (ح ) ، وأثبته من ( أ ) ، و ( ك ) .

إبراهيم الكرماني ، قال : حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة ، عن سليمان بن قتة ، عن آبن عباس في قول ه تعالى : ﴿وَإِنَّ لَـكَ ، وَلَقُومُكَ ، وَلَيْ قُولُه : ﴿ لَقَدَ آنَزُلْنَا إِلَيْكُم كَتَابًا فِيهُ ذَكُرُكُم . . ﴾ (١٢) قال : فيه شرفكم .

<sup>(</sup>١٣) الآية الكريمة (٤٤) من سورة الزخرف . (١٣) الآية الكريمة (١٠) من سورة الأنبياء .

# باب

# ما جاء في رؤية من رأى جبريل عليه السلام يوم بني قريظة.

قد ذكرنا فيها اخباراً في ذكر بني قريظة من هذا الكتاب .

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال : اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفرئيني، قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : اخبرنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا حميد بن هلال ، عن أنس ، قال : رأيت الغبار ساطعاً في سكة بني غَنْم موكب جبريل عليه السلام - حين سار رسول الله عليه إلى بني قريظة .

وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : أخبرنا محمد بن عَبْدَة ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثني أبي ، عن حميد بن هلال ، ، عن أنس قال : كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في موكب جبريل حين سار إلى بني قريظة في سكة بني غنم .

رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، (٦) باب ذكر الملائكة ، الحديث (٣٢١٤) عن موسىٰ بن اسماعيل ، فتح الباري (٦: ٣٠٤) ، وأعاده في ٦٤ ـ كتاب المغازي (٣٠) باب مرجع ــ

وذكرنا ، عن مغازي موسى بن عقبة ، وغيره أنَّ رسولَ الله عَلَيْ خَرَجَ في أثرٍ فمرَّ على مجلس بني غنم ، فسألهم : مرَّ عليكم فارسٌ آنفاً ؟ قالوا : مرَّ علينا دحيةُ الكلبي ، على فرس أبيض ، تحته نَمَطّ أو قطيفة من ديباج، عليه اللاَّمةُ ، فذكروا أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : ذاك جبريل . وكان يُشَبَّه دحية الكلبي بجبريل - عليه السلام -(٢).

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: اخبرنا احمد بن عبيد الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن علي الحزاز، قال: حدثنا عبد الواحد هو آبن غياث، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، ان النبي على لما فرغ من الأحزاب، دخل مغتسلًا ليغتسلَ فجاءه جبريل، فقال: يا مُحمد قد وضعتم أسلحتكم، وما وضعنا، اسلحتنا. إنهد ألى بني قريظة. فقالت عائشة، يا رسول الله، لقد رأيته من خَلَل الباب قد عَصَب رأسهُ التراب(٣).

أخبرنا أبو صالح منصور بن عبد الوهاب البزاز ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن القواريري ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الله بن عمر ، عن أخيه عُبيدُ الله ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أن رجلًا أتى النبي على برزون ، وعليه عمامة طرفها بين كتفيه ، فسألت النبي على ؛ فقال : رأيتيه . ذاكِ جبريلُ عليه السلام (٤).

<sup>=</sup> النبي على من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ، الحديث (٤١١٨) ، فتح الباري (٧:٧٠٤) .

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده ﴾ ( ١ : ١٧٣ ) و ( ٣ : ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مسئد الإمام أحمد (٢: ١٠٧) و (٣: ٣٣٤) و (٦: ٩٤، ١٤١، ١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) نقدم في ختام غزوة الأحزاب ، وانظر فهرس الأحاديث .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٨: ٤٤).

رواه ابن وهب ، عن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ، قد عن عائشة . قد أبي سلمة ، عن عائشة ، قد أخرجناه في الفضائل.

# باب

# ما جاء في رؤية ام سلمة ، زوج النبي ﷺ جبريل عليه السلام

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، وعبد الله بن محمد قالا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا أبو عثمان النهدى ، عن سلمان قال :

لا تكونَنَّ إنْ استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته ، أو كما قال : وثَبَتَ أن جبريل عليه السلام ، أتى النبي عليه وعنده أم سلّمة قال : فجعل يتحدّث ثُم قام ، فقال نبي الله عليه لأم سلمة : من هذا ؟ أو كما قالت : قلت : هذا دحية الكلبي قال : فقالت أم سلمة : ما حَسِبْتُه إلا إياه ، حتى سمعت خطبة النبي عليه يخبر جبريل ، أو كما قال : فقلت : لأبي عثمان : ممن سمعت هذا ؟ . قال : من أسامة .

رواه البخاري في الصحيح، عن عباس بن الوليد، عن المعتمر . ورواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلىٰ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري في : ٦١ - كتاب المناقب ، (٢٥) باب علامات النبوة في الإسلام ، الحديث (٢٥) أخرجه البخاري أيضاً في أول (٣٦٣٤) ، فتح الباري (٦: ٣٠٩) عن العباس بن الوليد النرسي ، وأخرجه البخاري أيضاً في أول كتاب فضائل القرآن عن موسى بن إسماعيل . .

وأخرجه مسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلىٰ بن حماد ، ومحمد بن عبد الأعلىٰ كلاهما عن معتمر .

# باب

ما جاء في رؤية عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ ومن كان معه من الصحابة في مجلس النبي على جبريل \_ عليه السلام \_

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الله بن قال : قرأت على يَحْيَى بن سعيد ، عن عثمان بن غياث ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر بُريْدَة ، عن يَحْيَى بن يعمر ، وحميد بن عبد الرحمن قالا : لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القَدَر وما يقولون فيه ، فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عُمَر منكم بريء ، وأنتم منه برءاء ثَلاث مَرَّاتٍ ثم قال : أخبرني عمر بن الخطاب ، أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله على جاءه رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض ، فنظر القوم . بعضهم إلى بعض فقالوا : ما نعرف هذا . ولا هذا صاحب سفر . ثم قال : يا رسول الله آتيك ؟ قال : نعم . قال : فجاء فوضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه .

فقال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام شهادة ان لا إلىه إلا الله وَحْدَهُ ، وأن محمداً رسولُ الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحجُ البيت .

قـال : فما الإيمـان ؟ قال : أن تُؤْمنَ بـالله وملائكته، والجنة ، والنـار ، والبعث بعد الموت، والقدر كله .

قال : فما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك .

قال : فمتى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم مِنَ السائلِ .

قال : فما أشراطها ؟ قال أن ترى(١) الحفاة العراة رعماء الشاء، يتمطاولون في البنيان ، وولدت الإماءُ أربابهن .

ثم قال : عليّ بالرجل : فطلبوهُ فلم يسروا شيئاً. فلبث يسومين او ثلاثـاً ثم قال : يا ابن الخطاب : اتدري من السائل عَنْ كذا ، وكذا ؟ قال : الله ورسولـه أعلم . قال : ذاك جبريل . جاءكم يعلمكم دينكم . [ وذكر الحديث ](٢).

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم ، عن يَحْيَى بن سعيد (٣) .

واخرجه من حديث كهمس<sup>(1)</sup> بن الحسن ، عن ابن بريدة ، قال فيه : بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طَلَع علينا رجل ، شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه اسر السفر ، ولا يعرفه فينا أحد ، حتى جلس الى النبي على وقال في كل ما نجيبه به : صدقت ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . رواه ابو هريرة قال : كان رسول الله على يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال : يا رسول الله . ما الإيمان ؟ . . وقال في آخره : ثم ادبر الرجل ، فقال : ردوا على الرجل فأخذوا ليردوا فلم يَروا شيئا . فقال رسول الله على أخرجاه في شيئا . فقال رسول الله على الخرجاه في الصحيح (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ك) : « إذا رأيت » .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية عند مسلم (١ : ٣٨ ) وسيأتي تخريجه بعد قليل .

<sup>(</sup>٤) رواية كهمس عند مسلم (١: ٣٦) وانظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ٢ - كتاب الإيمان (٣٧) باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان ، والاسلام ، والإحسان ، وعلم الساعة ، وبيان النبي ﷺ له ، الفتح (١ : ١١٤) ) من طريق : مسدد عن إسماعيل ، وأخرجه أيضاً في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير كلاهما عن أبي حيان ، ثم أخرجه في الزكاة مختصراً عن عبد الرحيم ، عن عقيل ، عن زهير ، عن أبي حيان .

وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على ــ

= بعض رواته فمشهوره رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله عن بريدة بن يحيى بن يعمر عن عبد الله · ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، وأخرجه مسلم في الإيمان واخرجه أبو داود أيضاً في السنة ، عن عبيد الله بن معاذبه ، وعن مسدد عن يحيي بن سعيد به ، وعن محمود بن خالد عَن الفريابي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بُريدة عن يحيى بن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص ، وأخرجه الترمذي في الإيمان عن أبي عمار الحسين بن حريث الخزاعي عن وكيـع به . وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ به وعن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن كهمس به ، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي في الإيمان عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن كهمس به ، وأخرجه ابن ماجة في السنة عن على بن محمد عن وكليع به ، قلت : رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ ، وتابعه مطر الوراق عن عبيد الله بن بُريدة ، وأخرجهما أبو عوانة في صحيحه ، وسليمان التيمي عن يحيى بن يعمر ، أخرجهما ابن خزيمة في صحيحه وكذا رواه عثمان وعبد الله بن بريدة لكنه قال : يحيى بن يعمر ، وحميد بن عبد الرحمن معاً عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ، وأخرجه أحمد في مسنده وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال بينمـا ، نحن عند النبي ﷺ ، فجعله من مسنـد ابن عمر لا من روايتـه عن أبيـه ، وأخرجه أحمد أيضاً وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أخرجهما الطبراني وفي الباب عن أنس رضي الله عنه ، وأخرجه البزار بإسناد حسن وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانـة في صحيحه ، وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد بإسناد حسن .

= ۽ أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله ۽ وفي رواية الأصيلي واتفقت الرواة على ذكرها في التفسير قوله و وبلقائه » وكذا وقعت هنا بين الكتب والـرسل وكـذا لمسلم من الطريقين ولم يقمع في بقية الروايات ووقع في حديثي أنس وابن عباس ۽ وبالموت وبالبعث بعد الموت ۽ قبوله ۽ ورسله ۽ وفي رواية الأصيلي « وبرسوله » ووقع في حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم د والملائكة والكتاب والنبيين » وكذا في رواية النسائي عن أبي ذر وعن أبي هريرة قوله : « وتؤمن بالبعث ، زاد البخاري في التفسير ووبالبعث الأخر، وفي رواية مسلم في حديث عصر رضي الله عشه وواليوم الآخر؛ وزاد الاسماعيلي في مستخرجه هنا ووتؤمن بالقدر؛ وهي رواية أبي فروة ايضاً . وفي رواية كهمس وسليمان التيمي ۽ وتؤمن بالقدر وخيره وشره ۽ وكـذا في حديث ابن عباس وكذا لمسلم في رواية عمارة بن القعقاع وأكده بقوله في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة و حلوه ومره في الله ، قبوله : « وتصوم رمضان » وفي حديث عمر رضي الله عنه « وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا وكذا في حديث أنس في رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة فحسب ولم يذكر في حديث ابن عباس غير الشهادتين وفي رواية سليمان التيمي ذكر الجميع وزاد بعد قوله « وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء » وفي رواية مطر الوراق وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وفي رواية مسلم « وتقيم الصلاة المكتوبة ، قوله : « أن تعبد الله كأنك تراه ؛ وفي رواية عمارة بن القعقاع ان تخشى الله كأنك تراه وفي رواية أبي فروة و فإن لم تسره فلمنــه يراك ، قوله ، ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، وفي رواية أبي فروة ، فنكس فلم يجبه ثم أعاده فلم يجبه شيئاً ثم رفع رأسه قال ما المسؤول ، قوله : ﴿ سَأَخَبُرُكَ ﴾ وفي التفسير ﴿ سَأَحَدَثُكَ ﴾ قوله : ﴿ عن أشراطها ، وفي حديث عمر رضي الله عنه ، قال فأخبرني عن أماراتها ، وفي رواية أبي فروة ، ولكن لها علامات تعرف بها ، وفي رواية سليمان التيمي و ولكن إن شئت عن أشراطها قال أجل ، ونحوه في حديث ابن عباس وزاد « فحدثني » قوله « إذا ولدت الأمة ربها » وفي التفسير « ربتها » بتــاء التأنيث وكذا في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية « إذا ولدت الأمة بعلها » يعني السراري وفي رواية عمارة « إذا رأيت الأمة تلد ربتها » ونحوه لأبي فروة وفي رواية عثمان بين غياث « إذا ولمدت الاماء اربابهر » بلفظ الجمع قوله و رعاة الابل البهم ، بضم الباء الموحدة وفي رواية الأصيلي يفتحها وفي رواية مسلم « رعاء البهم » وفي رواية « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وزاد الإسماعيلي في رواية و الصم البكم ، قوله : و في خمس ، وفي حديث ابن هياس وضبي الله عنهما وسبحان الله خمس ، وفي رواية عطاء الخراساني قال : و فمتى الساعة قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله ، قوله : ﴿ وَالَّذِيهُ ، وَفَي رَوَايَةَ الْاسْمَاعِيلُ ﴿ وَثَلَّا الَّذِيةَ الْي آخر السورة ﴿ وَفَي رواية مسلم « الى قوله خيبر ، وكذا في رواية أبي فروة ووقع للبخاري في التفسير « الى الأرحام » قوله و فقال ردوه ، وزاد في التفسير ، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئاً ، قول. : رجاء يعلم ، وفي التفسيسر ه ليعلم ، وفي رواية الاسماعيلي و أراد أن تعلموا إذ لم تسالبوا ، ومثله لعمارة وفي رواية أبي فروة و والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم وانه لجبريل ، وفي حديث أبي عامر -

ي و ثم ولى فلم نر طريقه قال النبي عليه السلام « فسبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة ، وفي رواية • سليمان التيمي « ثم نهض فولي فقال رسول الله ﷺ على بالرجل فطلبناه كل مطلبة فلم يُقدر عليه فقال ُ هل تدرون من هذا هذا جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما اشتبه عليٌّ منذ أتاني قبل مرني هذه وما عرفته حتى ولي ۽ وفي حديث عمر رضي الله عنه « قال ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال يا عمر أندري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ، هذا لفظ مسلم وفي رواية الترمـذي قال عمر رضي الله عنه « فلقيني رسول الله 幾 بعد ثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل » الحديث وأخرجه أبو داود بنحوه وفيه « فلبثت ثــلاثاً » وفي روايــة أبي عوانــة « فلبثنا ليــالي فلقيني رسول الله ﷺ بعــد ثلاث » وأخرجه مسلم في : كتاب الإيمان (١) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . . . ( ٣٩ : ٣٩ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب . جميعاً عن ابن عُلبة . وعن محمد بن عبـد الله بن نمير ، عن محمد بن بشر ، عن أبي حيان ، وعن زهير عن جرير عن عنارة كلاهما عن أبي زُرعة ، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة بتمامه (٩) باب في الإيمان ، (١ : ٧٤ ـ ٢٥ ) ، وأخرجه أيضاً في الفتن ببعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمداني ، عن أبي زرعة ، عن أبي ذر وأبي هريرة ، ومن طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر ( ٤ : ٣٢٣ ـ ٢٧٤ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسئله (۱: ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۵۱ ـ ۵۳ ـ ۵۳ ـ) ، (۳: ۲۰۱) .

# ما جاء في رؤية حارثة بن النعمان جبريل عليه السلام جالساً في المقاعد مع رسول الله ﷺ

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق، قال : اخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان . قال : مَرَرَتُ على رسول الله على ومعه جبريلُ عليه السلام جالسٌ في المقاعد ، فسلَّمتُ عليه ، ومررت ، فلما رجعنا وانصرف رسولُ الله قلى قال لي : هل رأيت الذي كان معي ؟ قلت : نعم ! قال : فإنه جبريبلُ ، وقد ردً عليك السلام (١).

<sup>(</sup>١) حارثة بن النعمان بن نفيع ، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً ، له تـرجمة في الإصـابة (١: ٢٩٨ ) وذكر هذا الحديث وعزاه للإمام أحمد وللطبراني .

#### بساب

### ما جاء في رؤية عبد الله بن عباس جبريل عليه السلام.

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريء قال: اخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: كُنتُ مع أبي عند رسول الله في ومعه رجل يُناجيه ؛ فكان كالمعرض عني ، فلمًا خرجنا قال: يا بني ألم تر أن ابن عمك كان كالمعرض عني عن أبيه عن أبي فرك فقلت يا أباه. إنه كان عنده رجل يُناجيه ؛ فرجع إلى رسول الله فقال: يا رسول الله: قلت لعبد الله: كذا، وكذا ؛ فقال: إنه كان عندك رجل تناجيه ويناجيك، فهل كان عندك أحدً ؟ فقال رسول الله في: وهل رأيته يا عبد الله ؟ قلت: نعم ! قال ذاك جبريل عليه السلام. هو الذي كان يشغلني عنك(١).

 <sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٩ : ٢٧٦ ) وقال : « رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالهما
 رجال الصحيح .

### ما جاء في رؤية الأنصاري جبريل عليه السلام وحديثه معه

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا يعقوب القَّمِّيّ ، عن جعفر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ، قال : عاد رسولُ الله ورحلًا من الأنصار ، فلما دنا من منزله ، سمعه يتكلم في الداخل، فلما استأذن عليه دخل، فلم يَرَ احداً . قال له رسول الله وي سمعتك تكلمُ غيرك ، قال : يا رسول الله لقد دُخلتُ الداخِل اغتماماً بكلام الناس مما بي من الحمّى . فدخل عليّ داخلٌ ، ما رأيت رجلًا قط بعدك اكرم مجلساً ولا احسن حديثاً منه ، قال : ذلك جبريلُ . وإنَّ منكم لرجالًا لو أن أحدكم يُقسمُ على الله لا برّه .

وأخبرنا عليُ بن احمد بن عبدان أخبرنا احمدُ بن عبيد ، قال : حدثنا براهيم بن هاشم ، قال : حدثنا محمدٌ بن عبد الوهابُ ، قال : حدثنا يعقبوب القمِّيُّ عن جعفر بن المغيرة فذكره بإسناده مثله .

# ما جاء في رؤية محمد بن مسلمة الأنصاري البدري جبريل عليه السلام

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل، اخبرنا ابو أحمد بن إسحاق الحافظ، قال: اخبرنا أبو عروبة الحُسين بن أبي مَعْشَر السُّلمي قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عباد بن موسى قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن محمد بن مسلمة، قال:

مَررتُ فإذا رسولُ الله على الصفا ، واضعاً خدَّه على خدَّ رجُل ، قال : فذهبت فلم البث ان ناداني رسول الله على قال : فقال : يا محمد ! ما منعك ان تُسلِّم ؟ قال محمد بن مسلمة : يا رسول الله ! رأيتُك فَعلت بهذا الرَّجلِ شيئاً ما فعلته بأحدٍ من الناس، فكرهتُ أن أقطع عليك حديثك ، فمن كَان يا رسول الله يكلمك ؟ قال : جبريل . قال : محمد بن مسلمة : لم يسلم . أما إنَّه لو سلم لرددنا عليه السلام ، قال : وما قال لك يا رسول الله ؟ قال : ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى كُنْتُ انتظِرُ متى يأمرني فأورَّثه (١) .

<sup>(</sup>١) عباد بن موسى السعدي .. أحد رواة الحديث .. لم يوثقه غير ابن حبان ، والحسن البصري لم يسمع من محمد بن مسلمة ونهاية الحديث ثابتة في البخاري ومسلم .

# ما جاء في رؤية حذيفة بنِ اليمانِ الملك الذي روى أنه استأذن ربه في التسليم على رسول الله ﷺ .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفّان ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني إسرائيل .

(ح) وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، قال : أخبرنا أبو على الرفاء ، قال : حدثنا محمد بن صالح الأشج ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن ميسرة بن حبيب النهري ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة بن اليمان قال : صلّى رسول الله على العشاء ، ثم خرج فتبعته ، فإذا عارض قد عرض له ، فقال لي : « يا حذيفة هل رأيت العارض الذي عرض لي » ؟ قلت : نعم . قال : « ذاك ملك من المسلائكة استأذن ربّه يسلم عليّ ، ويبشرني بالحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة ، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » . لفظ حديث أبي عبد الله الحافظ ، وقد أخرجته في كتاب الفضائل بطوله(١) .

زاد آبن قتادة: لم يهبط إلى الأرض قبلها، \_ يُعني المَلَكُ \_ وروينا في قصة الأحزاب أن حـذيفة رأى جماعة من الملائكة، في الليلة التي بعشهُ فيها رسول الله ﷺ طليعة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ٣ : ٣٨١ ) ، وقال الذهبي : « صحيح » .

### ما جاء في رؤية عمران بن حصين الملائكة ، وتسليمهم عليه وذهابهم عنه حين اكتوى، وعودهم إليه بعد ما تركه .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا محمد بن أبوب ، قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي ، قال : حدثنا محمله بن واسع ، عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال : قال لي عمران بن حصين ذات يوم : إذا أصبحت فَاعْدُ علي فلما أصبحتُ غَدُوتُ عليه . فقال لي : ما غَداً بِكَ ؟ قلت : الميعاد . قال : أحدثك حديثين ، أما أحدهما فآكتُمه علي ، وأما الآخر فلا أبالي أن تُفشيهُ علي .

( فأما ) الذي تُكتم علي ، فإن الذي كان آنقطع قد رجع ، يعني تسليم الملائكة .

( والآخر ) تمتّعنا مع رسول الله ﷺ . قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء . أخرجه مسلم ، في الصحيح من حديث إسماعيل بن مسلم (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في : 10 - كتاب الحج ، (۲۳) باب جواز التمتع ، الحديث ( ۱۷۱)، ص (۲ : ۹۰۰) عن حجاج بن الشاعر ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن محمد ابن واسع ، عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشَّخْير ، عن عمران بن حصين، فذكره .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال ؛ أخبرنا عبد الله بن إسحاق ، بن الخراساني ، قال : حدثنا شبابة ، قال ؛ حدثنا شعبة . قال ؛ حدثنا شعبة .

(ح) حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ـ رحمه الله ـ قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني حميد بن هلال العدوي قال : سمعت مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير يحدث عن عمران بن حصين ، قال : قال لي : ألا أحدثك حديثاً لعل الله أن ينفعك به : أنَّ رسول الله يَشِيخ جَمَعَ بين حج وعمرة (٢) ، ثم لم يَنْه عنه ، ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يحرمه ، وأنه قد كان يسلم عليّ فلما اكتَويْت انقطع عني ، فلما تركتُ عادَ إليً ، يعني الملائكة (٣) .

وفي رواية شبابة : وأنه كان يُسلَّمُ عليّ حتى اكتويتُ ، فلما اكتويتُ ، رُفع عني ذلك ، فلما تركت ذلك عاد إليَّ ، يعني تسليم الملائكة .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة (٤) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، قال : حدثنا العباس بن معروف ، قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا ضمرة عن ابن شَوْذَب ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، حدثنا ضمرة عن ابن شَوْذَب ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال نا عمر : إن آبن حصين بعد أن اكتوى ، وكنان يأتيه آتٍ يُنبهه أ

<sup>(</sup>٢) أي أمر بالجمع بينهما .

<sup>(</sup>٣) (وقد كان يسلم على حتى اكتويت ، ثم تركت الكي فعاد ) معنى الحديث ان عمران بن الحصين ـ رضي الله عنه ـ كانت به بواسير ، فكان يصبر على ألمها ، وكانت الملائكة تسلم عليه ، فاكتوى ، فانقطع سلامهم عليه ، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في : 10 ـ كتباب البحج ، (٢٣) باب جواز التمتع، الحديث (١٦٧) ، ص (٢ : ٨٩٩) عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة . . .

للصلاة ، فلما اكتوى أمسك عنه ، فلما سقطت عنه آثار المكاوي عاد إليه ، فقال لهم : اعلموا أن الذي كان يأتيني قد عاد إلي ، وذكر الحديث ، ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال فيه : وآعلم أنه قد سُلَّم علي فإن عشتُ فاكتم علي ، وإن متُّ فحدِّث إن شنئت (٥) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقرىء، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي في التاريخ، قال: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد الكوفي، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن غزالة، قالت: كان عمران بن حصين يأمرنا أن نكنس الدار، ونسمع السلام عليكم ولا نرى أحداً. قال أبو عيسى: يعني هذا تسليم الملائكة.

وفي حديث يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب ، عن حماد ابن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، أن حمزة بن عبد المطلب ، قال : يا رسول الله أرني جبريل عليه السلام في صورته . فقال : » إنك لا تستطيع أن تراه » ، قال : بلى فأرنيه . قال : « فاقعد » . فقعد ، فنزل جبريل عليه السلام على خشبة كانت في الكعبة ، يلقي المشركون عليها ثيابهم إذا طافوا ، فقال النبي عليه النبي عليه أنظر » فَرَفَع طرفه ، فرأى قدميه مشل الزبرجد كالزرع الأخضر فخرَّ مغشياً عليه .

هكذا رُوِيَ هذا عن عمار بن أبي عمار وهو مرسل .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم في الموضع السابق ، الحديث (١٦٨).

# في رؤية أسيد بن الحضير (١) ، وغيره السكينة والملائكة التي نزلت عند قراءة القرآن

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن البراء ، قال ؛

كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف ، وإلى جانبه حصانٌ مربوطٌ بِشَـطَنَيْن (٢) فتغشته (٣) سحابةٌ ، فجعلت تدنو (٤) ، وتدنو ، وجعل فرسه ينفر (٥) فلما أصبح ، أتى النبيَّ عَلَى فذكر ذلك فقال : « تلك السكينة (٦) تنزلت للقرآن » .

 <sup>(</sup>١) هو أسيد بن الحضير بن سماك الأنصاري الأشهلي من السابقين الى الإسلام وهو أحمد النقباء ليلة العقبة . الإصابة (١ : ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ( بشطنين )، تثنية شطن ، وهو الحبل ، وإنما كان الربط بشطنين لأجل جموحه واستصعابه .

<sup>(</sup>٣) ( تغشته ) = أحاطت به سحابة .

<sup>(</sup>٤) (تدنو) = تقترب .

<sup>(</sup>٥) (ينفر) = بالنون والفاء، من النفرة، وفي رواية مسلم : ينقـز، بالقـاف والزاي، وقــال القاضي عياض : هو خطأ.

 <sup>(</sup>٦) (السكينة) = عن علي \_ رضي الله عنه \_ قال : هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان ، وعنه أيضاً
 انها ريح خجوح ولها رأسان .

وعن مجاهد : لها رأس كرأس الهر ، وجناحان وذنب ، وقال الربيع : هي دابة مثل الهـر لعينيها شعاع .

وقال الضحاك : هي الرحمة .

وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يَحْيَى بن محمد بن يَحْيَى ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، وهو زهير بن معاوية ، عن آبن إسحاق ، عن البراء ، فذكره بمثله .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عمرو بن خالـد ورواه مسلم ، عن يَحْيَى ابن يَحْيَى (٧)

وأخبرنا أبو بكر بن فورك (رحمه الله) أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق سمع البراء يقول : بينما رجلٌ يقرأ سُورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض ، أو قال : فرسه تركض ، فَنَظَر فإذا مثل الضَّبابة ، أو مثل الغمامة ، فذكر ذلك لرسول الله على فقال : « تلك السكينة تَنزَّلَتْ للقرآن ، أو تنلت عند القرآن » .

رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن مثنى ، عن أبي داود(^) .

<sup>=</sup> وقال عطاء : « ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها ، وهو اختيار الطبري.

وقال النووي : « المختار انها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة ».

وقد تكرر لفظ السكينة في القرآن الكريم فجاء في سورة الفتح الآية (٤).

<sup>«</sup> هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً . . . » .

وقال في ١٨ ــ سورة الفتح :

وفعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ».

وفي سورة التوبة الأية (٢٦).

و ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ؛ وكلها تحمل معنى الطمأنينة والإيمان .

<sup>(</sup>٧) اخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن (١) باب فضل الكهف، الحديث (٥٠١١) فتح الباري (٩ : ٥٥) عن عمرو بن خالد .

واخرجه مسلم في : ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، (٣٦) باب نزول السكينة لقراءة القرآن، الحديث (٢٤٠) ، ص (٧٤٧) عن يحيى بن يحيى .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى في : ٦ - كتاب صلاة المسافرين ، (٣٦) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ، الحديث (٢٤١) ، ص (٥٤٨).

اخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا ابن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن آبن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أسيد بن خُضير ، قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط إذ جالت الفرس (١) ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ، ثم قرأ ، فجالت الفرس فسكت فسكنت ، ثم قرأ ، فجالت الفرس ، فسكت فسكنت ، ثم فانضرف ، وكان ابنه قريباً منه ، فاشفق أن تُصيبه ، فلما أخبره رفع رأسه إلى السماء ، حتى ما يراها ، فلما أصبح ، حدَّث رسول الله على : «إقرأ آبن الحضير ، آقرأ آبن الخضير » ، ثلاث مرات فقرات فجالت فسكت فسكت فسكنت ، فقال رسول الله على : « إقرأ آبن الحضير ، آقرأ آبن الخضير » ، ثلاث مرات فقرات فجالت فسكت فسكنت ، فقال رسول الله على : « اقرأ آبن الخضير » ، فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يَحْيَى (١٠) ، وكان قريباً ، فانصرفت الخضير » ، فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يَحْيَى (١٠) ، وكان قريباً ، فانصرفت عربَ ألى السماء ، حتى لا أراها ، قال رسول الله على : « وتدري ما ذلك » ؟ قال ، قلت : لا يا رسول الله . قال : « تلك الملائكة ، أتت لصوتك ، ولو قرات لأصبح الناس ينظرؤن إليها لا تتوارى منهم » .

قال : وحدثنا أيضاً هذا الحديث عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أسيد بن الحضير .

أخرجه البخاري في الصحاح فقال: وقال الليث، وأخرجه مسلم من حديث إبراهيم بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن خباب(١٢).

<sup>(</sup>٩) ( جالت الفرس ) أي وثبت .

<sup>(</sup>١٠) أراد ابنه يحيى ، وكان قريباً من الفرس.

<sup>(</sup>١١) ( الظلة ) هي ما يقي من الشمس كسحاب او سقف بيت . .

<sup>(</sup>١٣) اخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن (١٥) باب نزول السكينة عند قراءة القرآن .

وروي ذلك أيضاً من حديث الزهري. عن أبن كعب بن مالك عن أسيد ، ومن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أسيد .

واخرجه مسلم في : ٦ - كتاب صلاة المسافرين ، (٣٦) باب نزوب السكينة لقراءة القرآن ،
 الحديث (٢٤٢)، ص (٥٤٨).

# سماع الصحابي قراءة مَنْ أسمعه قُرْآنَهُ وأخفاه شخصه [ والحمد لله وحده آ(۱)

أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، قال : أخبرنا أبو منصور النصروي ، قال : حدثنا أحمد بن نجدة ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي الحسن التيمي ، قال :

سمعت رجلًا يقول ؛ كنتُ أسيرُ مع رسول الله ﷺ في لَيلةٍ ظلماء ، فسمعٌ رجلًا يقرأً ﴿ قل يا أيها الكافرون . . . ﴾ فقال رسول الله ﷺ : « أما هذا فقد بُرِيءَ من الشرك » .

وسرنا فسمعنا رجلًا يقرأ ، ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فقال : « أما هذا فقد غُفِـرَ لَهُ » . فكففت راحلتي لأنظر من هو . فنظرت يميناً وشمالًا فما رأيتُ أحداً .

(١) الزيادة من (ح).

 <sup>(</sup>۲) المويت س (ع).
 (۲) وفي بقية النسخ « اخبرنا » سوى لفظ «قال ».

#### بساب

# سماع عوف بن مالك وغيره صوت الملك الذي أتى النبي عليه بالشفاعة .

1

أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله ، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كُنّا مع النبي عَنِي في سفرٍ فَعَرّسْنَا ، وآفترش كلِّ رَجُل منا ذراع راحلته ، ثم انتبهت بعض الليل ، وإذا ليس بين يدي راحلة رسول الله عن أحد . فانطلقت فإذا أنا بمعاذ بن جبل وعبد الله بن قيس قائمان ، فقلت لهما ، هل رأيتما رسول الله عن ؟ فقالا : لا . وأنا أسمع صوتاً ، فإذا مثل هزيز الرَّحا ، وأتانا رسول الله عن ، فقال : إنه أتاني آتٍ أسمع صوتاً ، فإذا مثل هزيز الرَّحا ، وأتانا رسول الله عن ، فقال : إنه أتاني آتٍ الشفاعة ؛ فاخترت من ربي ، فخيرني بين أن يُدخيل نصف أمتي الجنة ، وبين الشفاعة ؛ فاخترت الشفاعة . فقلنا : نناشدك الله والصحبة ، لما جعلتنا من أهل شفاعتك ، فقال رسول الله عن أهل شفاعتي » ، وجعل الرجل يجيء فيقول : يا رسول الله أحبئوا عليه ، قال رسول الله عن أهل شفاعتي » ، فلما أضبوا عليه ، قال رسول الله شيئاً (۱) .

<sup>(</sup>١) اخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٤ : ٤٠٤ ، ١٥٥) و (٥ : ٢٣٢) و (٦ : ٢٣ ، ٢٨).

# الرّقية (١) بكتاب الله عز وجل ، وما جعل الله عز وجل فيه من الشفاء حتى ظهرت آثاره .

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، وأبو بكر محمد بن

(١) الرُّقية هي الدعاء وثبت ان رسول الله ﷺ كان يرقي الأطفال ، ورقياه كانت دعاءً لهم وتلاوة القرآن الكريم نبركاً به ، ولم يكن يـوجد فيمـا كان يـرقي به اسمٌ لشيـطان ، او ملك ، او مناجـاة روح او سحر .

وقد روى ابو داود في سننه في كتاب الطب ، باب كيف الرقي ، الحديث (٣٨٩٢) من حديث أبي الدراء ، قال : سمعت رسول الله يخيخ ، يقول : «من استكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ لـه فليقل : ربنا الله الذي في السماء ، تقدّس اسمك وامرك في السماء والأرض ؛ كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرص، واغفر لنا حُوبنا وخطايانا ؛ أنت رب الطيبين ؛ أنزل رحمة من عندك ، وشعاء من شفائك على هذا الوجع . فيبرأ بأذن الله ».

وفي صحيح مسلم ـ عن أبي سعيد الخدري ـ: « أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ، فقال : يا محمد ، اشتكيتُ؟ قال : نعم . فقال جبريل عليه السلام : باسم الله أرقيك، من كل داءٍ يؤذيك، ومن شركل نفس ٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، باسم الله أرقيك ».

فإن قيل : فما تقُولُون في الحديث الذي رواه ابو داود : «لا رقية إلا من عين او حمةٍ »، والحمة : ذوات السُّموم كلها ؟

فالجواب: أنه يخلج لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها ؛ بل المراد به : لا رقية اولى وأنفع منها في العين والحمة . ويدل عليه سياق الحديث ؛ فإن سهل بن حُنيف قال له لما اصابته العين : او في الرقي خير ؟ فقال : «لا رقية إلا في نفس او حُمة »؛ ويدل عليه سائر أحاديث الرُقي العامة والخاصة وقد روى أبو داود من حديث اس ، قال : قال رسول الله يخلج ، «لا رقية إلا من عين ، أو حمة ، أو دم لا يرقأ». وفي صحيح مسلم عنه أيضاً : «رخص رسول الله يحلج في الرُقية من العين والحُمة والنملة ».

= قال ابن قيم الجوزية في الطب النبوي صفحة (٣١٦) و ما بعدها (الطبعة الخامسة ) من تحقيقنا ما ىلى:

( فمن التعوذات والرقي ) : الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي .

( ومنها ) : التعوذات النبوية : نحو : اعوذ بكلمات الله التاسات من شر ما خلق . ونحو : أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عينٍ لأمةٍ . ونحو : اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرٌ من شر ما خلق وذرأً وبرأً، ومن شر ما ينزل من السماء ، ومن شر مـا يعرج فيها ، ومن شر ماذراً في الأرض ، ومن شر ما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار ، إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان .

( ومنها ): أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

( ومنها ): اللهم إني اعوذ بوجهك الكريم ، وكلماتك التامـات ، من شر مـا أنت آخذٌ بـنـاصيته ، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم ، اللهم إنه لا يهزم جندك ، ولا يخلف وعدك ؛ سبحانك

( ومنها ) : أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه ، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهنَّ بر ولا فِاجِرٌ، وبأسماء الله الحسني ـ ما علمت منها وما لم أعلم ـ من شر ما خلق وذراً وبرأ ، ومن شر كل ذي شرُّ لا اطيق شره ، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ؛ إن ربي على صراط مستقيم .

(ومنها): اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت ربُّ العوش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ اعلم ان الله على كل شيء قدير ، أن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً ، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه ، ومن شركل دابةِ أنت آخذُ بناصيتها ؛ إن ربي على صراط مستقيم وان شاء قال : تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموث ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الرب من العبـاد ، حسبي الخالقُ من المخلوق ، حسبي الرازق من الممرزوق، حسبي الله هـو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ؛ حسبي الله وكفي سمع الله لمن دعا وليس وراءَ الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم .

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ : عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها ، وهي تمنع وصول اثر العائن وتدفعه بعد وصوله، بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه واستعداده، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح، والسلاح بضاربة.

( فصل ) وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين، فليدفع شرها بقوله : اللهم بارك عليه ، كما قال النبي على ، لعامر بن ربيعة ـ لما عان سهل بن حنيف ـ : • ألا بركت ١٠ أي قلت : اللهم بارك عليه. إبراهيم الفارسيُّ قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، قال : حدثنا إبراهيم بن علي الذُهلي ، قال : أخبرنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هُشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري أن أناساً من أصحاب رسول الله على كانوا في سفر ، فمرُّوا بِحَيَّ من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فلم يضيفوهم . فقال لهم رجلٌ : هل فيكم رأقٍ ؟ فإن سيَّد الحي لديغٌ أو مصابٌ ، فقال رجلُ منهم : نعم ؛ فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرء الرجلُ فأعطي قطيعاً من غنم ، فأبي أن يقبلها ، حتى ذكر ذلك للنبي وَ فأتى النبي في فذكر ذلك له ، فقال : يا رسول الله ، والله ما رقيتُ إلا بفاتحة الكتاب . فتبسَّم ، قال : « وما يدريك إنها رثيًّة » ، ثم قال : « خذوا منهم واضربوا إليَّ بسهم معكم » .

رواه مسلم في الصحيح عن يَحْيَى بن يَحْيَى ، وأخرجاه من حديث شعبة ، عن أبي بشر(٢) .

<sup>=</sup> ومما يدفع به إصابة العين ، قول : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . روى هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان إذا رأى شيئاً يُعجبه أو دخل حائطاً من حيطانه ـ قال : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » . ثم قال ابن القيم :

<sup>(</sup>فصل) ومن الزُّقي التي ترد العين ، ما ذكر عن أبي عبد الله التياحيُّ : و أنه كان في بعض أسفاره للحج او الغزو، على ناقة فارهة ؛ وكان في الرُّفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه . فقيل لالحج او الغزو، على ناقتك من العائن . فقال : ليس له إلى ناقتي سبيلُ . فأخبر العائنُ بقوله ، فتحين غيبة أبي عبد الله : فجاء الى رحله، فنظر الى الناقة ، فاضطربت وسقطت. فجاء ابو عبد الله ، فأخبر: أن العائن قد عانها ، وهي كما ترى فقال : دلوني عليه . فدل ، فوقف عليه : وقال باسم الله ؛ حبس حابس، وحجر يابس وشهاب قابس ؛ رددت عين العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه ؛ (فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ) فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها ».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : ٧٦ ـ كتاب الطب (باب) النفث في الرقية، فتح الباري (١٠ : ١٩٨).
 وأخرجه مسلم في : ٣٩ ـ كتاب السلام ، (باب) جواز اخذ الإجرة على الرقية ، النووي على مسلم
 (٥ : ٤٣٨).

والحديث أخرجه الأربعة (أيضاً) في السنن كلهم في الطب.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال ؛ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريل بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، عن خارجة بن الصلت التميمي ، عن عَمّه أنّه مَرَّ بقوم وعندهم مجنونٌ مُوثَقٌ في الحديد ، فقال له يعضهم : أَعِنْدَكَ

وقال ابن القيم في تأثير الرقى بالفاتحة ما يلى :

وفي تأثير الرقي بالفاتحة وغيرها ، في علاج ذوات السموم، سراً بديع ، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم ، وسلاحها : حُمتها التي تلدغ بها ، وهي لا تلدغ حتى تغضب ، فإذا غضبت : ثار فيها السموم ، فتقذفه بآلتها . وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ، ولكل شيء ضددًا . ونفس الراقي تفعل في نفس المُرقي ، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال ـ كما يقع بين الداء والدواء . فتقوى نفس المرقي وقوته بالرقية على ذلك الداء ، فيدفعه بإذن الله . ومدار تأثير الأدوية والأدواء ، على الفعل والانفعال . وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين ، يقع بين الداء والدواء الوجانيين ، والروحاني والطبيعي . وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء ، والنفس المباشر للرقية والدكر والدعاء . فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه ؛ فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه ـ من الريق والهواء والنفس . : كانت أتم تناثيراً ، وأقوى فعلاً ونفوذاً ، ويحصل من أجزاء ببطهما كيفية مؤثرة ، شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية .

وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية وبالنفث على إذالة ذلك الأثر. وكلما كانت كيفية نفس الراق أقوى، كانت الرقية اتم، واستعانت بنفته كاستعانة تلك النفوس الرديثة بلسعها. وفي النفث سر آخر: فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيئة. ولهذا تفعله السحرة، كما يفعله اهمل الإيمان. قال تعالى: ﴿ وَمِنْ شَرُ النَّفَاتُاتِ فِي النفث والتغل الذي معه شيء من ريق مصاحب لكيفية مؤثرة. والسواحر تستعين بالنفث استعانة بالنفث استعانة والتفل الذي معه شيء من ريق مصاحب لكيفية مؤثرة. والسواحر تستعين بالنفث استعانة بيئة: وإن لم يتصل بجسم المسحور، بل ينفث على العقدة ويعقدها ويتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور: بتوسط الأرواح السفلية الخبيئة؛ فتقابلها الروح الزكية الطيبة، بكيفية الدفع والتكلم بالرقية، وتستعين بالنفث؛ فأيهما قوى كان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها لبعض ومحاربتها وآلتها سواء. بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح. والاجسام آلتها وجندها. ولكن: من غلب عليه الحسُّ لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحسن عليه، وبعده من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها.

والمقصود : أن الروح إذا كانت قوية ، وتكيفت بمعاني الفاتحة ، واستعانت بالنفث والتفـل - : قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة ، فأزالته . والله أعلم . شيءٌ تُداوي به هـذا ؟ فإنَّ صـاحبكم قد جـاء بخير . قـال : فَقَرَأُ عليـه بفاتحـة الكتاب ثلاثة أيام ، كل يوم مـرتين فبرأ ، فـأعطاه مـائة شَـاةٍ . فأتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له ، فقال :

« كُلْ فَمَنْ أَكُلَ برقيةٍ باطل ٍ ، فقد أكلت برقيةٍ حَقٌّ »(٣) .

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقرى، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا سلمة ابن حيّان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله، عن أبي بكر بن محمد، عَنْ عَمْرَة ، عن عائشة قالت: كان لرسول الله على غُلام يهودي يخدمه، يقال له: لَبيدُ بن أعصم (٤) ، وكان تُعجِبُه خدمته ، فلم تزل به يهود حتى سَحَرَ النّبِي عَلَى (٥) ، وكان رسول الله على يذوبُ ولا يدري ما وجعه ، فبينما رسول الله على ذات ليلة نائم . إذ أتاه ملكان (١) ، فجلس أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه : ما وجعه ؟

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابو داود في : كتاب البيوع : الاجارة ، (باب) كسب الأطباء، الحديث (٣٤٢٠) ، ص (٣ :
 ٢٦٦)، وأعماده في كتاب الطب، باب ما جاء في السرقي، الحديث (٣٨٩٦)، ص (٤ : ١٣) ، واخرجه الإمام أحمد في « مسنده ، (٥ : ٢١١).

<sup>(</sup>٤) لبيد بن اعصم، وفي روايات اخرى: من بني زريق، وهم بطن من الأنصار مشهور من الخنزرج، وكان بين كثير من الأنصار، وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وودً، فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرؤ ا منهم، والسنة التي وقع فيها السحر. سنة سبع قاله الواقدى.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام احمد: سُحر النبي ﷺ، وأقام فيه ستة اشهر ، وقال الاسماعيلي : أربعين يوماً ، وأنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا انه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ، لأن كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل ، وتجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، ورُدُّ ذلك عليهم بقيام الدليل على صدقة فيه باطل ، وعمل عصمته في التبليغ ، وأما ما يتعلق ببعض امور الدنيا التي لم يبعث لأجلها فهو في ذلك عُرضة لما يعترض البشر كالأمراض .

وقال عياض : « السحر تسلُّط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده ».

<sup>(</sup>٦) سماهما ابن سعد في رواية منقطعة: د جبرائيل وميكائيل عليهما السلام ٤.

قال : الذي عند رأسه مطبوب (٧) . قال الذي عند رجليه : مَنْ طَبُّهُ ؟ قال الذي عند راسه : لبيدٌ بن أعصم ، قال الذي عند رجليه : بِمَ طبُّه ؟ قال الذي عند رأسه بمشط وميشاطة (٨) ، وجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرُ (٩) بذي ذروان (١٠) ، وهي تحت راعوفة البثر (١١) .

فاستيقظ رسولُ الله ﷺ ، فدعا عائشة ، فقال : « يا عائشة ! أَشَعَرْتِ أَنَّ الله عَ وجل ـ قد أنباني بوجعي » ؟ فلما أصبح غدا رسول الله ﷺ وغدا معه أصحابُه إلى البئر ، فإذا ماؤها كأنه نقوع الحناء(١٢) ، وإذا نخلها ـ الذي يشرب من مائها ـ قد التوى سعفه كأنه رؤ وسُ الشياطين (١٣) .

قال القراء : فيه ثلاثة اوجه :

<sup>(</sup>٧) (مطبوب) أي مسحور، يقال: طُبُّ الرجل إذا سُجِرَ، فقد كنوا عن السحر بالطب، وقال ابن الأنباري: « الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء: طب، والسحَر من الداييفيقال له طب.

<sup>(</sup>٨) ( في مشط ومشاطة ): المُشط وهو الآية المعروفة التي يسرح بها الرأس واللحية ، والمشط : العظم العريض في الكتف ، وسلاميات القدم = مشط ، ونبت صغير يقال له : مشط الدثب .

قال القرطبي : يحتمل أن يكون الذي سُجِرَ فيه النبي ﷺ أحد هذه الأربعة ع.

والمشهور أنه الأول، أما (المشاطة ): فهو ما يخرج من الشعر عند التسريح، وفيه اختلاف .

<sup>(</sup>٩) (جغّ طلعة ذكر) = وعاء طلّع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ، وقال شهرٌ : الجف يطلق على الذكر والأنثى ، فلذلك وصفه بقوله ذكر، والطلع ما يطلع من النخل، وهو الكم، قبل ان ينشق، ويقال : ما يبدو من الكم، طلم أيضاً، وهو شيء أبيض .

<sup>(</sup>١٠) (بذي ذروان ) وفي بعض النسخ : بذي أروان ، وهو اسم البئر .

<sup>(</sup>١١) ( تحت راعوفة البر) : راعوفها وأرعوفها حجر تأتي على رأسها .

 <sup>(</sup>١٢) (نقوع الحناء) = أراد ان ماء هذا البئر لونه كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء يعني احمر.
 وقال القرطبي : وكان ماء البئر تغير إما لرداءته وطول إقامته، وإما لما خالطه من الأشياء التي القيت في البئر.

<sup>(</sup>١٣) (كانها رؤ وس الشياطين ) في منظرها ، وسماجة شكلها، وهو مثل في استقباح الصورة.

<sup>(</sup>أحدها) أن يشبه طلعها في قبحه برؤ وس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح.

<sup>(</sup>الثاني) ان العرب تسمى بعض الحيات شيطاناً.

<sup>(</sup>الثالث): نبت قبيح يسمى رؤ وس الشياطين قيل انه يوجد باليمن .

قال: فنزلَ رجلُ فاستخرجَ جُف طلعةٍ من تحت الراعوفة ، فإذا فيها مشط رسول الله على ، ومن مُرَاطَة رَأْسه ، وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله على ، وإذا فيها إبر مغروزة ، وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فأتاه جبريلُ عليه السلام بالمعوذتين . فقال : يا محمد ﴿ قل أعوذ بربِّ الفلق ﴾ ، وحَلَّ عقدة ، ﴿ من شر ما خلق ﴾ ، وحل عقدة . حتى فرغ منها ] (١٤) ، وحلَّ العقد كلها(١٠٥) .

وجعل لا ينزع إبرةً إلا وجد لها ألماً ، ثم يجدُ بعد ذلك راحةً . فقيـل ؛ يا رسول الله ، لو قتلت اليهودي . فقال رسول الله ﷺ : « قَدْ عافاني الله ـ عـز وجل ـ وما وَرَاءَهُ من عذاب الله أشد » قال : فأخرجه .

قد روينا في هذا ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أبن عباس ببعض معناه ورويناه في الحديث الصحيح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في أبواب دعواته دون ذكر المعوذتين .

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين ليس في نسختي (ح) و ( ف ).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق (١١) باب صفة إبليس وجنوده الحديث (٣٢٦٨) فتح الباري (٦ : ٣٣٤).

وأعاده في : ٧٦ ـ كتاب الطب ، (٤٧) باب السحر ، الحديث (٥٧٦٣) ، فتح الباري (١٠ : ٢٢١) وفي الأدب والدعوات .

واخرجه مسلم في : ٣٩ ـ كتاب السلام ، (١٧) باب السحر ، الحديث (٤٣) ، ص (١٧١٩ ـ ١٧٢٠) وابن ماجة في الطب، والإمام احمد في « مسنده » (٦ : ٥٧ ، ٦٣ ، ٩٦).

ما جاء في تحرز النبي ﷺ
بما علَّمه جبريل عليه السلام حين كادته الشياطين،
ثم تعليمه ذلك خالد بن الوليد وذهاب
ما نجده من ذلك عنه [ رضي الله عنه
وعن الصحابة أجمعين](١)

أخبرنا أبو الحسين بن القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو التياح ، قال : قال وجل لعبد السرحمن بن خنبش : حدثنا كيف صَنعَ النبي على حين كادته الشياطين ، فقال عبد الرحمن ؛ إنّ الشياطين تحدَّرت على رسول الله على من الجبال والأودية ، معهم شيطان معه شعلة من نار ، يريد أنْ يَحْرِقَ رسول الله على بها ، فلما رآهم رسول الله على ، فزع منهم ؛ فأتاه جبريل عليه السلام وقال : يا محمد قل ، قال : « وما أقول » ؟ قال : « قل أعوذ بكلمات الله التامّات ، اللاتي لا يجاوزهن برّ ولا فاجرٌ ، من شر ما خلق وذراً وبراً ، ومن شر ما ينزلُ من السماء ومن شر مايبرح فيها ، ومن شرّ ما يلج في الأرض ، ومن شرّ ما يخرج منها ، ومن شر فيتنِ الليل والنهار ، وشر الطوارق ، إلا طارقاً يطرق ما يخرج منها ، ومن شر فيتنِ الليل والنهار ، وشر الطوارق ، إلا طارقاً يطرق بخيرٍ . يارحمن». قال : فطفئت نارُ الشيطان ، وهزمهم الله عز وجل(٢) .

أخبُرنا أبو حاميدٍ أحمد بن أبي العباس الزوزني ، قال : حدثنا أبو بكسر

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ح) فقط.

<sup>(</sup>٢) اخرجه الإمام احمد في ومسئله ۽ (٣ : ١٩٤).

محمد بن خنب ، قال : أخبرنا أبو بكر يَحْيَى بن أبي طالب ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو بكر يَحْيَى بن أبي عن حفصة بنت سيرين ، عن أبي العالية الرياحي ، أن خالد بن الوليد قال : يا رسول الله . إنَّ كائداً من الجن يكيدني ، قال : قل : « أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذراً في الأرض ، ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يعرج في السماء ، ومن شر ما ينزل منها ، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخيريا رحمٰن » ، قال : ففعلت فأذهبه الله تبارك وتعالى عني .

### بساب

### ما جاء في الجني أو الشيطان الذي أراد كيده وهو في الصلاة ، فأمكنه الله - عز وجل - منه

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، قال : أخبرنا جدي يَحْتَى بن منصور ، قال : حدثنا محمد بن بشار العبدي ، قال : حدثنا محمد بن بشار العبدي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال :

إن عفريتاً من الجنّ تَفَلّتَ عليّ البارحة ، ليقطع عليّ صلاتي ، فأمكنني الله منه . فأخذتُه وأردْتُ أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ، حتى تنظروا اليه كُلُكُم ، حتى ذكرتُ دعوة أخي سليمان « رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَاً لا يَنْبَغي لأحدٍ من بعدى »(١) قال : فرددته خاسئاً .

رواه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن محمد بن بشار (٢) وقال فيه غيره : فذعَتُهُ يعنى كتفته (٣) .

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة (٣٥) من سورة (ص).

 <sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري عن محمد بن بشار في : ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء، (٤٠) باب قول الله تعالى : ووهبنا لداود سليمان ، نعم العبد إنه أواب » ، الحديث (٣٤٢٣) فتح الباري (٦ : ٤٥٧).

وأخرجه مسلم عن محمد بن بشار في : ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٨) بـاب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ، الحديث (٣٩) مكرر ص (٣٨٤).

 <sup>(</sup>٣) (فذعته ): خنقته ، وفي رواية اخرى عن ابي بكر بن أبي شيبة: (فَدَعَتُهُ) بالـدال اي فدفعتـه دفعاً شديداً، من الدع وهو الدفع الشديد .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، يعني أبن مهران ، قال : حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، عن معاوية بن صالح قال : حدثني ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريسَ الخُولانِيّ ، عن أبي الدَّردَاءِ أنه قال :

قامَ رسولُ الله على يُصَلِّي ، فسمعناه يقول : أعوذُ بالله منك ، ثلاث مراتٍ ، ثم قال : ألعنك بلعنة الله ، ثلاثاً ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَانَّهُ يتناولُ شيئاً ، فلما فَرَغَ من الصلاة ، قُلنا : يا رسول الله قد سمعناكَ تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . فقال : « إنَّ عدوَ الله إبليس جاء بشهاب من نارٍ ، ليجعلهُ في وجهي ، فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مراتٍ ، ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يستأخر ثلاث مرات ، ثم أردت أخذه . والله ! لولا دعوة أخينا سليمان ، ، لأصبح موثقاً (٤) يلعب به ولدان أهل المدينة » .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سلمة المرادي(٥) .

أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد العلوي ـ رحمه الله ـ إملاءً ، قال أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال : حدثنا أحمد بن حازم ، قال : أخبرنا أبو غسان قال : حدثنا إسرائيل، عن سماك ، قال : سمعت جابر بن سمرة ، يقول :

صلَّى بنا رسول الله ﷺ فجعل يَهوِي قُدًامَهُ . فلما صلَّى سألوه : فقال : ذاك الشيطان كان يلقي عليَّ شرَرَ النار ليثنني عن الصلاة ، فتناولته . ولو أخذتهُ

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ف): « موثوقاً ».

<sup>(</sup>٥) اخرجه مسلم في : ٥ ـ كتاب المساجد (٨) باب جواز لعن الشيطان . . . ، الحديث (٤٠)، ص (٢ : ٨٥٠).

ما انفلت مِنِّي حتى يُناطَ إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة (٢) .

حدثنا أبو منصور الظفر بن محمد العلوي رحمه الله إملاءً وقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: أخبرنا عبيدة، عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله علي مرَّ عليَّ الشيطان، فتناولتُه فأخَذْتُه فخنقتهُ، حتى وجدَّتُ بَرْدَ لسانه على يدي، وقال: أوجعتني أوجعتني ولولا ما دعا سليمان، لأصبح مناطاً إلى اسطوانة من أساطين المسجد، ينظر إليه ولدان أهل المدينة(٧).

<sup>(</sup>٦) و (٧) مسند الإمام احمد (٥ : ١٠٤ ، ١٠٥).

# ما جاء في أنّ مع كُلِّ أحدٍ قرينه من الجن ، وأن الله تعالى أعان رسوله على قرينه ، فلم يأمُرْهُ إلا بخير

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا سفيان. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر ابن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن سالم هو ابن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله على المجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله على الله عن عبد الله بن مسعود،

ما منكم من أحدٍ إلا وقد وكُلَ به قرينه من الجن ، وقرينه من الملائكة ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسْلَمُ فلا يأمُرُني إلا بخيرِ هكذا قُرىء على شيخنا بضم الميم(١) . وكذلك قيّده في كتابه .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا هارون بن سليمان

<sup>(</sup>١) ( فأسلمُ) برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان، فمن رفع قال : معناه اسلمُ انا من شره وفتنته، ومن فتح قال : إن القرين اسلم من الإسلام، وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير .

واختلفوا في الأرجع منهما :

فقال الخطابي : الصحيح المختار : الرفع ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار ولقوله ﷺ · لا يأمرني إلا بخير .

الأصبهاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، فذكره عالياً إلا أنهما لم يقيما إسناده .

رواه مسلم في الصحيح (٢) ، عن محمد بن مثنى ، ومحمد بن بشار ، عن عبد الرحمن وأراد ـ والله أعلم ـ بالجن والشيطان .

فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقبوب ، قال : حدثنا يحيى بن أبي بكرٍ ، قال : حدثنا شعبة عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه ، عن عبد الله . قال : قال رسول الله على : ما منكم مِنْ أحدٍ إلا له شيطان . فقالوا : ولا أنا . ولكن الله أعانني بإسلامه ، أو أعانني عليه حتى أسلم .

قوله في هذه الرواية : ولكن الله أعانني بإسلامه إن كان هـو الأصل يؤكد قول مَنْ زَعَمَ أَنَّ قوله : فأسلم من الإسلام دون السلامة ، وكأنَّ شعبة أو مَنْ دون شكَّ فه .

وذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة \_ رحمه الله \_ إلى أنه من الاسلام ، واستدل بقوله : فلا يأمرني إلا بخير قال : ولو كان على الكفر لم يأمر بخير .

وزعم أبو سليمان الخطابي ـ رحمه الله ـ أن الرواة يروون ؛ فأسلم من الإسلام إلا سفيان بن عيينة . فإنه كان يقول : فأسْلَمُ : أي أجدُ السلامة منه . وقال : إن الشيطان لا يسلم قط .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار في ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين ، (١٦) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ، وان مع كل إنسان قريناً الحديث (٦٩) مكرر ، ص (٢١٦٨).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا العباس بن محمد الدوريِّ ، قال : حدثنا هارون بن معروف .

(ح) وأخبرني أبو الوليد ، قال : حدثنا عبد الله بن سليمان ، قال : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني أبو صَخْرِ عن ابن قُسَيْطٍ أَنَّ عروة حدَّنَهُ أَنَّ عائِشَة حدَّنتُهُ ، أَن رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلًا قالت : فَغِرْتُ عليه فجاء ، فرأى ما أَصْنَعُ . فقال : مالك يا عائشة ! أَغِرْتِ ؟

قُلتُ : ومالي لا أغَارُ على مثلك . فقال رسول الله ﷺ : أَجَارَكِ شيطانُكِ ، قلت : ومعك يا شيطانُكِ ، قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم ولكن ربّي أعانني عليه فَأَسْلَمَ .

رواه مسلم في الضحيح عن هارون بن سعيد الأيلي (٣) . وقال في متنه : حتى أسْلَمُ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في : ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين (١٦) باب تحريش الشيطان، الحديث (٧٠) ص
 (٢) ١٦٨ : ٤).

### ما جاء في كون الأذان حرزاً من الشيطان والغيلان

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو زكريا العنبريّ ، وعليُّ بن عيسى الحيري في أخرين قالوا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ، قال : حدثنا أميةً بنُ بسطام ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، قال : حدثنا رَوْح بن القاسم ، عن سُهَيْل بن أبي صالح ، قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة قال : ومعي غلام لنا ، أو صاحبٌ لنا . فنَاداهُ منادٍ من حائِطٍ بـاسمِهِ . قـال : وأشرف الـذي معي على الحائط ، فلم يَـرَ شيئاً ، فـذكرتُ ذلـك لأبي ، · فقال : لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هذا لم أَرْسِلْكَ . ولكنْ إِذَا سمعتَ صوتاً فتأخر منادِ بـالصلاة ، فـإني سمعت أبا هـريرة يحـدث عن رسـول الله ﷺ أنـه قــال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بالصلاة وَلَّى وله حُصَاصٌ (١) .

رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام $^{(\dot{\gamma})}$  .

أخبرنا عليُّ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا (٣) أحمد بن عبيد الصفار ،

<sup>(</sup>١) (حصاص) : اي شدة العَدُو .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في : ٤ - كتاب الصلاة (٨) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، الحديث (۱۸) ، ص (۱ : ۲۹۱) ،

<sup>(</sup>٣) في (أ): «أن أحمد بن عبيد . . . » .

قال : حدثنا عبيد بن شريك، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا القاسم بن غصن ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن يُسير بن عمرو قال : قال عمر بن الخطاب إذا تغوَّلت لأحدِكُم الغيلان . فليؤذِّن فإنَّ ذلك لا يضرُّه .

أخبرنا أبو الحسن عليًّ بن محمد المقرى، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عامرُ بن صالح، عن يونس، عن الحبن. أن عمر بَعَث رجُلًا إلى سعد بن أبي وقاص، فلما كانَ بِبَعْضِ الطريق، عَرُضَتْ له الغول: فلما قدِمَ على سعد قصَّ عليه القصة فقال: ألم أقل لكم إنا كنا إذا تعولتُ لنا الغول أن ننادي بالأذان، فلما رجع إلى عمر، فبلغ قريباً من ذلك المكان عرض له يسيرُ معه، فذكر ما قال له سعد فنادى بالأذان، فَذَهَبَ عَنْهُ فإذا سَكَتَ عَرَضَ له، فإذا أذَنَ ذَهَبَ عنه.

#### بساب

### ما جاء في التعوذ بكلمات الله تعالى عن الحرز من السموم

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال: لَدَغت رجلًا عقربٌ. فبلغ ذلك النبي عَن فقال: لو قال حين أمسى، أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق لم تضره (١).

قال : فقالتها أمرأةٌ من أهلى فلدغتها حية . فلم تضُرّها .

(١) صحيح مسلم (٤: ٢٠٨١) في كتاب الذكر والدعاء .

## ياب ما في تسمية الله ـ عز وجل ـ من الحرز من السَّم

أخبرنا محمد بن أبي بكر الفقيه ، حدثنا محمد بن أبي جعفر ، قال حدثنا أبو يعلى ، قال : حدثنا سريح بن يونس، قال : حدثنا يحيى بن زكريا عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد الحي على أم بني المرازبة ، فقالوا له : آحذر السّم لا تسقيكه الأعاجم ، فقال اثتوني . فأتي فأخذه بيده ، ثم إقتحمه فقال : « باسم الله » ، فلم يضره شيئاً .

### . بساب

### ما جاء في الشيطان الذي أخذ من الزكاة وما في آية الكرسيّ من الحرز

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ـ رحمه الله ـ ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ، قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، وأخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا عثمان عبيد الصفار ، قال : حدثنا عثمان ابن الهيثم ، قال : حدثنا عوف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال :

ولأني (١) رسولُ الله ﷺ زكاة رمضان أن أحتفظ بها ، ف أتاني آتٍ ، فَجَعَلَ يحثو من الطعام ، فأخذتُهُ فقال : دَعْني فإني مُحْتاجُ وعليَّ عبالً ، وشكا حاجَتُه ، فرحمتُهُ فخليتُ سبيلَهُ [ ف أصبحتُ ] (٢) فقال النبي ﷺ : ينا أبا هريرة ! منا فعل أسيرُك الليلة ؟ قُلت : يا نبيَّ الله ! شكا حاجةً شديدةً ، وعبالاً ، وجهداً ، فرحمتُهُ ! فخليتُ سَبِيلَهُ . قال : إنه قد كَذَبك ، وسيعود .

حتى إذا كان الليلةُ الثانيةُ . جاء يَحْتُو<sup>(٣)</sup> الطعامَ فأَخَذَهُ أبو هريرة . وقال : لأرفعنَّ ك<sup>(4)</sup> إلى رسول الله ﷺ ، زعمت لي أنَّـكَ لا تعود ، وأراك قـد عُـدْتَ .

<sup>(</sup>١) في رواية : « وكلُّني ».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الصحيح .

<sup>(</sup>٣) (يحثو ) : يأخذ .

<sup>(</sup>٤) (لارفعنك) أي لاذهبن بك أشكوك.

قَالَ : دَعْنِي . فَشَكَا عِيَالًا ، وَحَاجِةً شَدِيدة (٥) فَخَلَى سَبِيلَه ، وَرَحْمَهُ . فَقَالَ النّبِيُ وَيَجْزَ : يَا أَبَا هَـرِيرة! مَـا فَعَلَ أُسْيِـرُكُ اللّيلة ؟ قال : يَـا نَبِيَّ اللهُ شَكَا حَـاجَةً شَدِيدة ، وَجَهْداً ، فرحمته ، فَخَلَّيتُ سَبِيلَه . قال : إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ، وسيعود .

فعاد الثالثة فأخذه فقال : لأرفعنَّك إلى رسول الله ﷺ . هذه ثلاث ليال تزعم أنّك لا تعود، ثم تعود ! فقال : دعني فإني لا أعود، وأُعَلِّمُكَ كلماتٍ ينفعُك الله بها . إذا آويت إلى فراشك فاقْرَأْ آية الكرسيّ من أولها إلى آخرها ، فإنّه لن يُزالَ (٢) عليك من الله حافِظُ ، ولا يَقْرَبنَك الشيطان حتى تُصبح .

قال: وكانوا أحرص شيء على الخير.

فخلًى سبيله . فأصبح . فقال النبي ﷺ : ما فعل أسيرُك الليلة ؟ فقال : يا نبيّ الله . علَّمني شيئاً زَعَم أنَّ الله ينفعني به ، قال : وما هـو؟ قال : أمرني إذا آويتُ إلى فراشي أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها ، فإنه لن يزال عليّ من الله حافظ ، ولا يقربني الشيطان حتى أصبح .

قال : «أما إنه قد صدقك ، وهو كذوبٌ . يا أبا هريرة ! تعلمُ من تخاطبُ منذ ثلاث ؟ قُلتُ : لا يا رسول الله قال : ذاك شيطانٌ .

 $\cdot$  أخرجه البخاري في الصحيح ، قال : عثمان بن الهيثم المراك

و أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السُّوسي ، حدثنا أبو

 <sup>(</sup>٥) في رواية : ه إنما اخذته لأهل بيت فقراء من الجن ».

<sup>(</sup>٦) (لن يزال) = لم يزل . كما في رواية اخرى .

<sup>(</sup>٧) احرجه البحاري في : ٤٠ ـ كتاب الوكالة ، (١٠) باب إذا وكُـلَ رجلًا فترك الوكيـل شيئاً فـأجازه الموكل فهو جائز . . . ، الحديث (٢٣١١) تعليقاً ، فتح الباري (٤ : ٤٨٧).

وأعادة مختصراً في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن (١٠) باب فضل سورة البقرة، الحديث (٥٠١٠) فتح الباري (١٠) عليقاً وقال عثمان بن الهيثم ، حدثنا عوف به .

العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي ، قال : أخبرني أبي ، قال : أخبرني الأوزاعي ، قال : حدثنا يَحْيَى بن أبي كثير قال : حدثني ابن لأبي بن كعب ، أن أباه أخبره أنه كان له جرين فيه تمر . وكان أبي يتعاهده فوجده ينقص ، فحرسه ذات ليلة . فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم قال : فسلّمت . فرد السلام فقلت ما أنت ؟ جنّي أم إنسي ؟ قال : فقال : جني ، قال : فقلت : ناولني يدك فناولني . فإذا يده يد كلب وشعر كلب . قال : فقال أبي هكذا فقلت : ناولني يدك فناولني . فإذا يده يد كلب وشعر كلب . قال : فقال أبي هكذا خلق الجن . قال : فقال له أبي : ما حملك على ما صنعت قال : بلغنا أنك تُحبُّ الصَّدقة ، فأحببت أن نصيب من طعامك . قال : فقال له أبي : فما الذي يحرزُنا منكم ؟ قال : هذه الآية : ﴿الله لا إلى أله الله يَسْ فحدثه ، فقال : صدق الخبيث .

كذا قال الأوزاعيُّ عن يحيى .

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن صالح بن هانيء ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن يوسف ، قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني الحضرمي بن لاحق ، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب ، عن جَدّه أبي بن كعب أنه كان له جرين تمرٍ فذكر هذا الحديث بمعناه .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السّياري ، قال : حدثنا إبراهيم بن هلال البوسنجي قال : حدثنا العلي بن الحسن بن شقيق ، قال : حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي ، قال : حدثنا عبد الله بن بُريدة الأسلمي ، عن أبي الأسود اللؤلي قال : قُلت لمعاذ بن جبل نسبود الثني عن قصة الشيطان حين أخذته ، فقال جعلني رسول الله على عدقة

المسلمين ، فجعلتُ التمر في غرفةٍ ، فوجدت فيها نقصاناً ، فأخبرتُ رسول الله على فقال : هذا الشيطان يأخذُهُ . قال : فدخلتُ الغرفة فأغلقتُ الباب علي فجاءت ظُلْمَةٌ عظيمة فغشيت الباب ، ثُمّ تصور في صورة فيل ، ثم تصور في صورة أخرى ، فَذَخَلَ من شق الباب ، فشددت إزاري علي ، فَجَعَلَ يأكل من التمر ، قال : فوثبتُ عليه فضبطته فالتفت يداي عليه ، فقلت : يا عدو الله . فقال : خلّ عني فإني كبير ذو عيال كثير ، وأنا فقير ، من جنّ نصيبين ، وكانت لنا هذه القرية ، قبل أن يبعث صاحبكم ، فلما بُعث أخرجنا منها ؛ فخلً عني فلن أعودَ إليك ، فخليتُ عنه ، وجاء جبريل عليه السلام ؛ فأخبر رسول الله عني ما كان ، فصلًى رسول الله عني الصبح ، فنادى منادٍ به : أين معاذُ بن جبل . فقمتُ إليه . فقال : رسول الله عني ما فعل أسيرُك يا معاذ ؟ فأخبرته ، فقال : أما أنه سيعود فعد .

قال: فدخلتُ الغرفة ، وأغلقتُ عليَّ الباب ، فدخل من شق الباب ، فدخل من شق الباب ، فجعل يأكلُ من التمر ، فصنعت به كما صنعتُ في المرة الأولى . فقال : خلَّ عني فإني لن أعود إليك . فقُلتُ : يا عَدُوَّ اللهِ . ألم تَقُل لا أعودُ . قال : فإني لا أعودُ ، وآية ذلك أنه لا يقرأ أحدٌ منكم خاتمة البقرة فيدخلَ أحدٌ منا في بيته تلك الليلة(^) .

تابعه زيدٌ بن الحُباب عبد المؤمن بن خالدٍ الحنفي . المروزي .

وأخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا حامد السُلَمِيّ ، قال : حدثنا عمرو بن مرزوق ، قال :

 <sup>(</sup>A) ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٦ : ٣٢١)، وقال : « رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان
بن صالح، وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبي ، قال ابن ابي حاتم : وقد تكلموا فيه ، وبقية
رجاله وثقوا ».

حدثنا مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان لي طعام فتبينت فيه النقصان فكنتُ في الليل ، فإذا غولٌ قد سقطت عليه ، فقبضت عليها . فقلت : لا أفارقك ، حتى أذهب بك إلى رسول الله على فقالت : إني امرأة كثيرة العيال لا أعود . فحَلَفَتْ لي فخلَيتُها فجئتُ ، فأخبرتُ النبي على فقال لي النبي على : كذبت وهي كذوب ، وتبين لي النقصان ، قال : فإذا هي قد وقعت على الطعام فأخذتها . فقالت لي كما قالت لي في الأولى . وحَلَفَت أن لا تعود ، فجئتُ فأخبرت النبي على فقال : كَذَبت ، وهي كذوب . ثم تبين أن لا تعود ، فجئتُ فأخبرت النبي على فقال : كَذَبت ، وهي كذوب . ثم تبين لي النقصان ، فكمنت لها ، فأخذتها فقلت : لا أفارقُك أو أذهب بك إلى النبي للي النبي النبي الله . فقالت : ذَرْني حتى أُعلَمك شيئاً ، إذا قُلته لم يقرب متاعك أحدُ منا . إذا وقيت إلى فراشك فاقراً على نفسك ومالك آية الكرسي فخلَيْتُها .

فجئت ، فأخبرت النبي ﷺ، فقال صَدَقَتْ وهي كـذوبٌ، صـدقت وهي كذوبٌ .

كذا قال عن عبد الله بن بريدة ، عن ابيه ، وهذا غير قصة معاذٍ ، فيحتمـل ان يكونا محفوظين .

ويذكر عن ابي أيوب الأنصاري انه وقع له ذلك ايضاً .

وروى ابو إسحاق السَّبِيْعِيّ أن زيداً بن ثابت خرج الى حائط بالمدينة فسمع جلبةً ، فقال له رجلٌ من الجان : أصابتنا سنةً ، فأحببنا أن تُطيبوا لنا من ثماركم ، فنصيبَ منها ، ثم علمه ما يُعوّدُ بينهم آية الكرسي .

#### باب

## ما روي(١) في شأن الرجل الذي تبعه شيطانان، ثم ردّا عنه ، وأمِرَ بالسلام على نبينا محمدٍ عليه السلام(٢)

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمدٌ بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيدُ الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال: خرج رجلٌ من خيبر فاتبعه رجلان، وآخر يتلوهما، يقول: ارجعا، حتى ادركهما، فردّهُما، ثم لحق الأول، فقال: إن هذين شيطانان، وإني لم ازل بهما، حتى رددتهما عنك، فإذا أتيت على رسول الله تلي فأقرئه السلام، وأخبره أنا في جَمْع صدقاتنا. ولو كان يصلح لنا لبعثنا إليه، فلما قدم الرجل، وحدّثه فنهى رسول الله تلي عند ذلك عن الخلوة.

<sup>(</sup>١) في (ح) : « باب ما جاء ».

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عليه الصلاة والسلام».

#### بساب

ما جاء في استنصار حبيب بن مسلمة (١) وكان من الصحابة بلا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي العظيم ](٢) وما جاء في دعائه مع أصحابه.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، اخبرنا الحسين بن صفوان ، قال : حدثنا ابو بكر بن أبي الدنيا قال : حدثنا القاسم بن هاشم ، قال : حدثنا ابو اليمان، قال : حدثنا صفوان بن عمرو ، عن الأشياخ أن حبيب بن مسلمة كان يستحبُّ إذا لقي عَدُوّاً أو ناهض حصناً قول : لا حول ولا قوة إلا بالله وإنه ناهض يوماً حصناً ، فانهزم الروم ، فقالها، وقالها المسلمون ؛ فانصدع الحصنُ (٣).

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال : أخبرنا ابو بكرٍ بن إسحاق ؛ قال : أخبرنا بشر بن موسىٰ قال : حدثنا ابن أخبرنا بشر بن موسىٰ قال : حدثنا ابن لهيعة، قال : حدثنا ابن هبيرة ، عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه أُمَّرَ على جيشٍ ، فدرَّب الدرُوبَ . فلما أتى العدوَّ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب ، ابو عبد الرحمن الفهري ، نزل الشام ، قال البخاري : « له صحبة ، وقال مصعب الزبيري « كان يقال له : حبيب الروم ، لكثرة جهاده فيهم ، وقال ابن سعد : كان له يوم توفى النبي ﷺ اثنتا عشرة سنة ، وقال ابن معين : اهل الشام يثبتون صحبته .

ولم يزل مع معاوية في حروبه وهو الذي فتح ارمينية ، وكان مجاب الدعوة . الإصابة (١ : ٣٠٩). تهذيب تاريخ دمشق (٤ : ٣٨).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ( ح ).

<sup>(</sup>٣) تهذيب تاريخ دمشق الكبير (٤ : ١٤)،

لا يجتمع ملأ (٤) فيدعوا بعضهم ويؤ مِن بعضُهم إلا أجابهم الله . ثم إنَّه حمد الله ، وأثنى عليه ، وقال : اللهم احقن دماءنا ، واجعل أجورنـا أجور الشهـداء. فبينما هُم على ذلك ، إذ نزل الهياط(°) أميرُ العدو، فدخل على حبيب سرادقه(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) في (ف) وقوم ٤.

<sup>(</sup>٥) الهياط بالرومية : صاحب الجيش .

<sup>(</sup>٦) الخبر في تهذيب تاريخ ابن عساكر (٤ : ٤١) وعزاه للطبراني وللبيهقي .

وقد ساق ابن عساكر جملة من اخباره ، ثم قال : مات حبيب بن مسلمة بدمشق ، وكانت وفاته سنة اثنتين واربعين ، وحكى خليفة بن خياط انه توفي بأرمينية .

وحكى الواقدي في كتاب الصوائف ان حبيباً وعمرو بن العاص ماتا في سنة واحدة ، فقال معاوية لامرأته : قد كفاني الله موتة رجلين! اما احدهما فكان يقول : الإمرة الإمرة فلا ادري مــا اصنع بــه يعني عمراً، وأما الأخر ، فكان يقول : السنة السنة .

#### بساب

## ما جاء في حرز الرُّبَيَّع بنتِ مُعوِّذ بن عفراء<sup>(١)</sup>

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذّن قال : أخبرنا أبو بكر ابن خنبٍ ، قال : حدثنا أيوبٌ سليمان ابن خنبٍ ، قال : حدثنا أيوبٌ سليمان ابن بلال ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن ابن بلال ، عن أبي عبد العزيز الرَّبذيّ ، عن أبي بكرٍ بن عبيدُ الله بن انس بن مالك، عن عمته عائشة بنت أنس بن مالك، تُخبرُ عن امها الرَّبيِّع بَنت معوِّذ بن عفراء قالت :

بينما انا قابلةً ، قد ألقيت علي ملحفةً لي ، إذ جاءني أسود يعالجني عن نفسي ، قالت : فبينما هُوَ يُعالجني ، أَقْبَلتْ صحيفةٌ من ورقٍ صفراء تهوى من السماء ، حتى وقعت عنده ، فقرأها فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم من رب لكين إلى لكين أما بعد فدع أمتى بنت عبدي الصالح ، فإني لم أجعل لك عليها سبيلاً . قالت : فانتهرني بقرصةٍ . وقال : أولى لك . فما زالت القرصة عليها سبيلاً . فما زالت القرصة عليها سبيلاً .

 <sup>(</sup>١) الرُّبَيُّعُ بنت مُعَوِّد بن عفراء الانصارية في بني النجار ، لها صحبة ورواية ، وقـد زارها النبي ﷺ صبيحة عرسها صلة لرحمها ، عُمَّرتُ دهراً، وروت أحاديث .

لها ترجمة في طبقات ابن سعد (٨: ٤٤٧) ، والإصابة (٤: ٣٠٠) ، وتهذيب التهليب (١٣: ٢٠) وتهذيب التهليب (١٣: ١٨) وغيرهما وقد كانت تغزو مع رسول الله يمين فتسقي القوم ، وتخدمهم وترد القتلى الى المدينة ، وتذاوى الجرحى .

فيها حتى لقيت الله عز وجل .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: اخبرنا ابو علي الحسين بن صفوان البردعي ، قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، قال: اخبرنا محمد ابن قدامة ، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي الحنفي ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال: حدثنا إنس بن مالك قال: كانت آبنة عوف بن عفراء ، مستلقبة على فراشها ، فما شعرت إلا بزنجي ، قد وثب على صدرها ، ووضع يده في حلقها ، فإذا صحيفة صفراء ، بنونجي بين السماء والأرض ، حتى وقعت على صدري . فأخذها - تعني الزنجي فقرأها ، فإذا فيها : من رب لكين إلى لكين : اجتنب آبن العبد الصالح ، فإن لا سبيل لك عليها ؛ فقام وارسل يده من حلقي ، وضرب بيده على ركبتي ، فأسورت ، حتى صارت مثل رأس الشاة . قالت : فأتيت عائشة ، فذكرتُ ذلك لها . فقالت : يا ابنة أخي إذا حِضْتِ ، فاجمعي عليك ثيابك ، فإنه لن يضرك بإن شاء الله ـ قال : فحفظها الله بأبيها ، إنه علي كان قُتِلَ يوم بدرٍ شهيداً . كذا في كتابي بنت عوف بن عفراء .

وروى من وجه آخر عن الرُّبيَّع بنت مُعوِّذ بن عفراء، وهي صاحبة القصَّة . اخبرنا ابو الحسين بن بشران ، قال : اخبرنا الحسين بن صفوان ، قال : حدثنا ابن أبي الدنيا، قال : حدثنا أبو جعفر الكندي، قال : حدثنا ابراهيم بن صرمة الأنصاري : عن يحيى بن سعيد قال : لما حضرت عَمْرة بنت عبد الرحمن الوفاة، فاجتمع عندها ناسٌ من التابعين ، منهم عُروة ، والقاسم بن محمد، وأبو سلمة ، فبينما هم عندها وقد أغمي عليها ، إذ سمعوا نقيضاً من السقف فإذا ثعبانٌ اسود قد سقط، كأنه جِذْع عظيمٌ ، فأقبل يهوى نحوها إذ سقط رق أبيض فيه مكتوبُ : « بسم الله الرحمن الرحيم ».

 <sup>(</sup>۲) في (ح) : « حدثني » .

من ربِّ كَعْبِ الى كعب ليس لك على بنات الصالحين سبيلٌ . فلما نظر إلى الكتاب سَمًا حتى خرج من حيث نزل . .

وأخبرنا أبو الحسين، قال : أخبرنا الحسين، قال : حدثنا بن أبي الدنيا ، قال : حدثنا أبو بكر بن منصور الرمادي، قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث، عن ابن عجلان ان سعد بن ابي وقاص تزوج امرأته، فقال: إنّ عذرة، وأنه كان يوماً قاعداً في أصحابه، إذ جاءه رسول امرأته، فقال: إنّ فلانة تدعوك. فذكر امتناعه حتى ردّت إليه الرسول ؛ فقام إليها سعد، فقال : مالك أُجُنِنْتِ ؟ فأشارت إلى حية على الفراش. فقالت : ترى هذا فإنه كان يتبعني، إذ كُنْتُ في أهلي ، وإني لم أرة منذ دخلتُ عليك قبل يومي هذا . فقال له سعد : ألا تسمع أن هذه امرأتي، تزوجتها بمالي ، وأحلها الله لي ، ولم يَحلُّ لك منها شيء ، فاذهب . فإنك إن عُدْت قتلتك . قال : فانسابَ حتى خرج من باب البيت ، وأمر سعد إنساناً يتبعه أين يذهب . فاتبعه حتى دخل من خرج من باب البيت ، وأمر سعد إنساناً يتبعه أين يذهب . فاذا هو في السقف . باب مسجد الرسول على فلما كان في وسطه وثَبَ وثبةً فإذا هو في السقف .

# باب ما يُذكرُ من حرز أبي دجانة(١)

أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروي ألمروزي ، قال : حدثنا ابو أحمد علي ابن محمد بن عبد الله الحبيبي المروزي ، قال : اخبرنا أبو دجانة ، محمد بن أحمد بن سلمة بن يحيى بن سلمة بن عبد الله بن زيد بن خالد بن ابي دجانة ، واسم أبي دجانة «سماك بن أوس بن خَرَشة بن لو زان الأنصاري » أملاه علينا بمكة في مسجد الحرام بباب الصفا سنة خمس وسبعين ومائتين (٢) ، وكان مخضوب اللحية . قال : حدثنا ابي سلمة بن عبد يحيى ، قال : حدثنا أبي سلمة بن عبد يحيى ، قال : حدثنا أبي سلمة بن عبد

<sup>(</sup>١) أبو دجانة الأنصاري ، واسمه : سماك بن خَرَشة بن لؤذان ، بن عبدودٌ بن زيد الساعدي .

كان يوم احد معلماً بعصابة حمراء ، وثبت مع النبي ﷺ وبايعه على الموت ، وهو مُمن شارك في قتل مسيلمة الكذاب ثم استشهد يومئذ .

وقد عرض النبي يشخ سيفه ، وقال : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ ، فأحجم الناسُ عنه ، فقال أبو دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك او تقتل ، فأخذه بذلك الشرط. فلما كان قبل الهزيمة يوم احد خرج بسيفه مصلتاً وهو يتبختر ويرتجز شعراً ، فقال رسول الله يجه « إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموطن ».

ترجمته في طبقات ابن سعد (٣: ٢: ٢٠١)، الاستبصار (١٠١ ـ ١٠٣)، الإصابة (٤: ٥٥) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) هي (ف) : « خمس وستين ومائتين ».

هذا كتابٌ من محمدٍ رسولُ رب العالمين ﷺ ، إلى من طرق الـدار من العُمَّار ، والزوار ، والصالحين ، إلا طارقاً يطرق بخيرِ يارحمن. أما بعد :

فإن لنا ، ولكم في الحق سعة ، فإن تك عاشقاً مولعاً ، او فاجراً مقتحماً او راغباً حقاً أو مبطلاً ، هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينظق علينا وعليكم بالحق ، إنا كُنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، ورسلنا يكتبون ما تمكرون ، اتركوا صاحب كتابي هذا ، وانطلقوا الى عبدة الأصنام ، وإلى من يزعم أنَّ مع الله إلها آخر . لا إله إلا هُو كُلُ شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون «حم» لا ينصرون ، ﴿حم عسق ﴾ ، تفرق أعداء الله ، وبلغت حجة الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿فسيكفيكهم وهو السميع العليم ﴾ . .

قال أبو دجانة: فأخذْتُ الكتاب فأدرجتُه وحملته الى داري، وجعلتـه تحت رأسي وبِتُ ليلتي فما انتبهتُ إلا من صُراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة! أحرقْتنا،

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقطت من (ف).

واللاتِ والعُزَّى، الكلماتُ بحق صاحبك لما رَفَعْتَ عنا هذا الكتاب، فلا عود لنا في دارك، وقال غيره في أذاك، ولا في جوارك، ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب.

قال أبو دجانة فقُلْتُ لا ، وحق صاحبي رسول الله على الأرفعنه حتى استأمِر رسول الله على قال أبو دجانة : فلقد طالت على ليلتي بما سمعتُ من أنين الجن وصراخهم وبكائهم، حتى اصبحتُ فغدوت ، فصليتُ الصبح مع رسول الله وأخبرته بما سمعتُ من الجن ليلتي ، وما قلتُ لهم . فقال لي : يا أبا دجانة ارفع عن القوم ، فوالذي بعثني بالحق نبياً إنهم ليجدون ألم العذاب الى يـوم القيامة .

تابعهُ أبو بكرٍ الإسماعيلي، عن ابي بكرٍ محمد بن عُميرٍ الرازي الحافظ عن أبي دجانة محمد بن احمد هذا .

وقد روى في حرز أبي دجانة حديث طويلٌ، وهو موضوع لا تحلُ روايته (٤) [ والله تعالى اعلم بالصواب ] (٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في تذكرة الموضوعات (٢١١) ، والسيوطي في اللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢ : ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) من (ح) فقط.

#### باب

# ما رُوي في الأمان من السَّرَق والحَرَق

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن بنت أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا الحسين ابن منصور قال: حدثنا ابي منصور بن جعفر قال: حدثني نهشلُ بن سعيدٍ ، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله على عن قول الله عز وجل ﴿ قل الضحاك، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله على عن قول الله عز وجل ﴿ قل ادعوا الله او أدعوا الرحمن أيّامًا تدعوا فله الأسماء الحُسْنَى ﴾ (١) إلى آخر الآية . فقال رسول الله على الله على أخذ مضجعه ، فدخل عليه سارقٌ فجمع ما بي البيت وحمله ، والرجل ليس بنائم، حتى انتهى الى الباب فوجد الباب مردوداً فوضع الكارة ففعل ذلك ثلاث مراتٍ فضحك صاحبُ الدار، ثم قال: إني أحصنتُ بيتى فذهب اللص .

أخبرنا أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقريء ، قال(٢) : أخبرنا ابو علي الفقيه السرخسيُّ ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ ، قال : حدثنا هدبة بن خالدٍ ، قال : حدثنا الأغلبُ بن تميم! قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة (١١٠) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٢٠٦) عن المصنف.

الحجاج بن فرافصة ، عن طلق قال :

جَاءَ رجلٌ إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء . احترق بيتُك قال : ما احترق بيتي . ثم جَاءَ رجلٌ آخر فقال : يا أبا الدرداء احترق بيتك . قال ما احترق . ثم جاء رجلٌ آخر فقال : يا أبا الدرداء . انبعثت النارُ ، فلما انتهت إلى بيتك طفئت . قال : قد عَلِمْتُ أنّ الله عز وجل لم يكن ليفعل . قالوا : يا أبا الدرداء ما ندري اي كلامك اعجب . قولك : ما احترق ، أو قولك : قد علمت أن الله عز وجل - لم يكن ليفعله . قال : ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله على وجل - لم يكن ليفعله . قال : ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله على من قالها . أول النهار لم تصبه على عميه حتى يُمسِي ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه حتى يمسي ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه الكريم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ، ولا قُوّة إلا بالله العلي العظيم . إعلم أنّ الله على كل شيءٍ قديرٌ وأن الله قد أحاط بكلّ شيء علماً ، اللهم إني اعوذُ بك من شر نفسي ، ومن شر كل ذي شرٍ ، ومن شر كل ذي شرٍ ، ومن شر كل ذابة اللهم إني اعوذُ بك من شر نفسي ، ومن شر كل ذي شرٍ ، ومن شر كل ذابة النت آخذُ بناصيتها . إنّ ربي على صراط مستقيم (٣) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن السني في اليوم والليلة (٢٠ ـ ٢١)، وسنده ضعيف .

#### باب .

#### ما جاء في مصارعة امير المؤمنين عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه) شيطاناً لقيه .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال : أخبرنا احمدُ بن عبيدٍ، قال : حدثنا عباس بن الفضل قال : حدثنا احمد بن يونس قال : حدثنا سعيدٌ بنسالم، قال : حدثنا محمد بن أبان ، عن عاصم بن أبي النجود، عن زَرٍ عن ابن مسعود :

أن رجلًا من أصحاب محمدٍ ﷺ لقي شيطاناً فصرعه، احسبه قال له الشيطان : دعني أعُلَّمَكَ شيئاً ، لا تقوله في بيتٍ فيه شيطان إلا خرج.

أَظُنَّه فعلَّمه آيـة الكرسي. قـال زرَّ فقيل لابن مسعـودٍ من هو؟ قـال: من تَروُنَهُ إلا ابن الخطاب(١).

قلتُ : وقد رويناه في كتاب الفضائل من حديث المسعودي ، عن عاصم ، عن ابي وائل ، عن عبد الله ، وفي موضع آخر من حديث الشعبي أن رجلًا من الجنّ لقيه ، فقًال : هل لك ان تصارعني ؟ فذكره . وذكر صفته .

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في الزوائد (٩ : ٧٠ ـ ٧١)، وعزاه للطبراني .

#### بساب

## ما جاء في قتال عمارٍ بن ياسر مع الجن ، وإخبار النبي ﷺ عنه

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقريء قال: اخبرنا الحسن بن محمد ابن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن ابي بكر قال: حدثنا اسماعيل بن سنانٍ قال: حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت، عن الحسن قال: كان عمار بن ياسرٍ يقول: قد قاتلت مع رسول الله عني الجنّ والإنس . فقيل: هذا الإنس قد قاتلت فكيف قاتلت الجنّ قال: بعثني رسول الله عني الله بنه الله بنه الله بنه الله بنه الله بنه الله على ما أنه على الله بنه الله الله على أو حجر . فقال رسول الله بنه إنّ عماراً لَقِي الشيطان عند بنرٍ فقاتله ، فلما رجعت سألني ، فأخبرته بالأمر . فقال : ذاك شيطان عند بنرٍ فقاتله ، فلما رجعت سألني ، فأخبرته بالأمر . فقال : ذاك شيطان .

وأخبرنا أبو الحسن ، قال : اخبرنا الحسن ، قال : حدثنا يوسف ، قال : حدثنا محمد بن ابي بكر قال : حدثنا وهب بن جرير، قال : حدثنا ابي ، عن الحسن ، عن عمار بمثله .

هذا الإسناد الأخير صحيحُ الى الحسن البصري .

وروينا عن أبي هريرة انه قال لأهل العراق . اليس فيكم عمارُ بن ياسر الذي أجارهُ الله من الشيطان على لسان نبيه يطيخ .

#### باب

## ما جاء في سؤال إبليس عن الدين ليشكِكُ (١) الناس فيه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الخصيب بن ناصح ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كنا جلوساً عند النبي عن فجاء رجل من أقبح الناس وجهاً واقبحهم ثياباً ، وأنتن الناس ريحاً ، جلق جاف يتخطى رقاب الناس ، حتى جَلس بين يدي رسول الله عني . فقال : من خلقك ؟ فقال رسول الله عني : الله . قال : من خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : من خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : من خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : من خلق الله ؟ فقال رسول الله عني : سبحان الله ، وأمسك بجبهته ، وطأطأ رأسه ، وقام الرجل ف فقال علي بالرجل : فطلبناه فكأن لم يكن . فقال رسول الله عني هذا إبليس جاء يُشكّكُكم في دينكم (٢) .

 <sup>(</sup>١) ورد هذا الباب في نسختي (ف) و (ك) متقدماً وبعد باب « ما يذكر من حرز ابي دجانة » وما اثبتناه
 موافق لترتيب نسختي (أ) و (ح).

<sup>(</sup>٢) اسناده صحيح ، والخصيب بن ناصح وثقة ابن حبان ، وقال ابو زرعة : « لا بأس به ».

#### باب

ما ظَهَرَ عَلَى مَنِ آرتدً عن الإسلام
في وقت النبي ﷺ ومات على ردَّته
من النكال ، ثم مَنْ قتل من شهد بالحق
من ذلك ، وما فى كل واحدٍ منهما من دلائل النبوّة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا أبو النصر ، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالكِ قال :

كان منا رَجُلٌ من بني النّجار قَدْ قُرَأَ البقرة ، وآل عمران ، وكان يَكْتُبُ لرسولِ الله ﷺ فانطلقَ هارباً ، حتى لحقَ بأهل الكتاب ، قال : فرفعوه . قالوا ؛ هذا كان يكتُبُ لمحمدِ ، فأعجبُوا به ، فما لبثَ أنْ قَصَمَ الله عُنْقَهُ(١) فحفروا له ، فوارَوْه ، فأصبحتِ الأرْضُ قد نَبَدَتْهُ على وجهها(٢) ، فتركوه منبوذاً .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن أبي النضر (٣) .

زاد فيه غيرُه عن سليمان مراراً<sup>(1)</sup> .

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، قال : أخبرنا أبو بكر أحمد

<sup>(</sup>١) (قصم الله عنقه ) - اي أهلكه .

<sup>(</sup>۲) (نىذتە ) أى طرحتە .

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في : ٥٠ ـ كتاب صفات المافقين وأحكامهم ، الحديث (١٤) ، ص (٤ : ٢١٤٥).

 <sup>(3)</sup> يقصد بدلك تكملة الحديث « ثم عادوا فحضروا له ، فوارؤه، فأصبحت الأرض قد نبذته على
 وجهها، ثم عادوا فحفروا له ، فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، فتركوه منبوذاً » .

ابن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرنا أبو يُعْلَى ، قال : حدثنا جعفر بن مهرانٍ ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس قال :

كان رجلاً نصرانياً فأسلم على عهد رسول الله على ، وقرأ البقرة ، وآل عمران ، قال : فكان يكتبُ للنبي على ، قال : فعاد نصرانياً وكان يقول : ما أرى يحسن محمداً إلا ما كُنْتُ أكتبُ له ، فأماتَهُ الله \_ عز وجل \_ فأقبَروه ، فأصبَح قد لفظته الأرضُ . قالوا : هذا عملُ محمدٍ وأصحابه ، إنّهُ لمّا لم يرضَ دينهم ، نبشوا عن صاحبنا ؛ فألفَوْهُ . قال : فحفروا له ، فأعمقوا في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض ؛ فعلموا أنّه ليس من الناس ، وأنه من الله \_ عز وجل \_ .

رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي مَعْمَر عن عبد الوارث ، ورواه حميد الطويل عن أنس بن مالك . بمعناه يزيد وينقص ، ومما زاد : فقال نبي الله على الا تقبَلُه الأرض ، فذُكِر أَنَّ أبا طلحة أتى الأرض التي مات فيها ؛ فوجده منبوذاً . فقال : ما بال هذا ؟ قالوا دفنّاهُ مراراً ؛ فلم تقبلهُ الأرض (٥) .

أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا عبدوس بن الحسين بن منصورٍ ، قالوا : حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : حدثنا الأنصاري قال : حدثنا حميدٌ عن أنس أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي ، وأبو سعيدٌ بن موسى بن الفضل قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمدٌ بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا محمدٌ بن سعيد الأصبهاني ، قال : حدثنا حفصٌ بن غيات ، عن عاصم الأحول ، عن السميط بن السمير ، عن عمران بن حصين ، قال ؛

بَعثُ النبي ﷺ سَرِيَّةً ، قـال : فَحَمَلَ رجـلُ على رجـلٍ من المشـركين ،

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ٦٦ - كتاب المناقب ، (٢٥) باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث
 (٣٦١٧)، فتح الباري (٦ : ٦٢٤).

فلما غَشِيهُ بالرمح ، قال : إني مُسلِمٌ ، فقتلَهُ ، قال : ثم أتى النبيَّ عَلَيْ ، فقال : يا رسول الله . إني قد أحدثت ؛ فاستغفر لي ، قال : وما أحدثت ؟ قال : إني حَمَلْتُ على رجُل من المشركين . فلما غشيتهُ بالرُمح قال : إني مسلمٌ . فَظَنَنْتُ أنه مُتَعَوِّدٌ ، فقتلتُهُ ، قال : « فهلاَّ شَقَقْت عن قَلْبِه حتى يستبينَ لَكَ » ؟ فقال : ويستبين لي يا رسول الله ؟ قال : فقد قال لك بلسانه ، فلم تصدق على ما في قلبه » .

قال: فلم يلبث الرَّجُلُ أَنْ ماتَ فدفنّاهُ ، فأصبح على وجه الأرض. قال: فقلنا: عدوً نَبَشَهُ. قال: فأمرنا غلماننا، وموالينا فحَرسُوه، فأصبح على وجه الأرض، قال: فقلنا: اغفلوا عنه، فحرسناهُ فأصبح على وجه الأرض. قال: فأتينا النبي على وأخبرناه، قال: إنها لتقبل من هو شرِّ منه ولكنَّ الله أحب أن يعظم الذب. ثم قال ؛ « اذهبوا إلى سفح هذا الجبل، فأنضدوا عليه من الحجارة »(٦).

<sup>(</sup>٦) الحديث بإسناده وعن عمران بن حصين أخرجه ابن ماجة في : ٣٦ ـ كتاب الفتن ، (١) باب الكف عمن قال : «لا إله إلا الله » الحديث (٣٩٣٠)، ص (٢٩٦١)

وقال في «مجمع الزوائد»: «همذا إسناد حسن والسميط وثقه العجلي ، وروىٰ لبه مسلم في صحيحه ».

والحديث له شاهد في صحيح مسلم في : ١ ـ كتاب الإيمان ، الحديث (١٥٨)، ص (١ : ٩٦) في سرية اسامة بن زيد الى الحرقات من جهينة .

#### باب

# ما أعطي الأنبياء من الآيات وما أعطي المنبياء من الآية الكبرى ، التي عجز عنها قومه ، حتى آمن عليها من أراد الله به منهم خيراً .

أخبرنا أبو عبد الله الحافط ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ، قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا الليث عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على ، قال :

« مـا مِنْ الأنبياء من نبيًّ ، إلَّا وَقَـدْ أُعـطِيَ مِن الأيـات مـا مثلُهُ آمَنَ عليـه البشر ، وإنما كان الذي أُوتيتُهُ وحياً أُوحاهُ الله إليًّ ، فأَرْجو أن أكون أكثرهم تابعـاً يوم القيامة » .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، وغيـره عن الليث ، ورواه مسلم عن قُتيبة (١) .

أخبرنا أبو الحسينُ بن بشران ، قال : أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا حسين بن علي الصفار ، قال : حدثنا حسين بن علي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٦٦ - كتاب فضائل القرآن (١) باب كيف نـزل الوحي ، وأول مـا نزل ، الحديث (١٩٨١) ، ص (٩ : ٣)، وأعاده البخاري في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله . وأخرجه مسلم في : ١ - كتاب الإيمان، (٧١) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ الحديث (٢٣٩)، ص (١ : ١٣٤) عن قتيبة بن سعيد.

الجعفي ، عن زائدة ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس ، قبال : قبال رسول الله بينية :

« مَا لُصُدَّقَ نبيَّ مَا صُدَّقْتُ . إِنَّ مِن الأَنبِياء مِن لا يُصدِّقهُ مِن أُمتِه إِلَّا رجلُّ واحدٌ » .

رواه مُسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين الجعفي(٢) .

 <sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في : ١ ـ كتاب الإيمان ، (٨٥) ناب في قول النبي ١٩١٨ أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعأ ، الحديث (٣٣٢)، ص (١ : ١٨٨).

## بسات

ما جاء في نزول القرآن وهو نزول الملك بما حفظ من كلام الملك بما حفظ من كلام الله - عزّ وجل - إلى السماء الدنيا ، ثم نزوله به مفصلاً على نبينا على من وقت البعث إلى حال الوفاة [ على الله على على الله على على الله على على الله على

حدثنا أبو عبد الله مُحمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن مُحمد العنبري ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله ـ عز وجل : ﴿ إِنّا أنزلناهُ في ليلة القدر ﴾ (٢) . قال : أنزل القرآن في ليلة القدر جُملةٍ واحدةً إلى سماء الدنيا ، وكان بموقع النجوم ، فكان الله ـ عزّ وجل ـ ينزله على رسوله عني ، بعضُه في أثر بعض .

قال الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وقالوا لولا نُزَّلَ عليهِ القرآنُ جُملةً واحدةً ، كذلك لَنُثَبِّتَ به فَوَّ ادَكَ ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا . . . ﴾ (٣) .

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغائي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن آبن عباس ، قال : أنزل القرآن جُملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك

<sup>(</sup>١) من (ح).

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (١) من سورة القدر .

<sup>(</sup>٣) الآية الكريمة (٣٢) من سورة الفرقان .

بعشــرين سنةً : ﴿ وَلا يَـأْتُونَـكُ بِمَثَلِ إِلا جَئنَـاكُ بِـالْحَقُّ وَأَحْسَنَ تَفْسيــرا ﴾ (\*) . ﴿ وَقَرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى الناسُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْناهُ تَنزيلا ﴾ (٥) .

张张张

<sup>(</sup>٤) الآية الكريمة (٣٣) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٥) الآية الكريمة (١٠٦) من سورة الإسراء .

# يـــاب تتابع الوحي عليه في آخر عمره

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن يَحْيَى النيسابوري .

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ بن عبد الله ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ بن عبد الله ، قال: أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال: حدثنا أبو عثمان ، عن عمرو بن محمد الناقد ، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي ، عن صالح ابن كيسان ، عن الزهري ، قال: أخبرنا أنسُ أنَّ الله عن وجلَّ عن الوحي الموحي يوم تُوفّي رسول الله على ، وفي رواية محمد بن على رسوله أكثر ما كانَ الوحي يوم توفي رسول الله على يوم توفي رسول الله على .

رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمرو الناقد(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٦٦ - كتاب فضائل القرآن (١) باب كيف نـزول الوحي واول مـا نزل، فتـح البارى (٩ : ٣)، عن عمرو بن محمد.

واخرجه مسلم في : ٥٤ ـ كتاب التفسير ، الحديث (٢)، ص (٤ : ٢٣١٢) عن عمرو بن محمد . قوله : تابع أي : انزل الله تعالى الوحي متتابعاً متواتراً أكثر ما كان ، وكان ذلك قرب وفاته اي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي أكثر من غيره من الأزمنة .

#### باب

## آخر سورة نزلت جميعاً وما فيها من نعيه ﷺ

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمٰن السَّبيعيُّ بالكوفة ، قال : حدَّثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، قال : حدثنا جعفرُ بن عونٍ ، قال : أخبرنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سُهيلٍ ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : قال لي آبن عباس : تَعْلَمُ آخر سَورةٍ من القرآن نزلت جميعاً ؟ قُلْتُ : نعم ﴿ . . إذا جاء نصرُ الله والفتح . . ﴾ قال : صَدَقْتَ .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن جعفـر ابن عونه(١) .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا العباسُ الدوري ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشرٍ عن سعيد بن جَبيرٍ ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إذا جاء نصرُ الله والفتح ﴾ قال ؛ أُجَلُ رسول الله على أعلمه . إذا فتح الله عليك ، فذاك علامة أجلك .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في: ٥٤ ـ كتباب التفسير ، الحديث (٢١) عن ابي بكر بن أبي شيبة ، ص (٤:
 ٢٣١٨).

أخرجه البخاري (٢) في الصحيح كما مضى . وفيه أنَّ عُمرَ بن الخطاب قال له : ما أعلمُ منها إلا مثل ما تعلم (٣) .

(٢) اخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير، تفسير سورة النصر (٤) بـاب قوله و فسبِّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابأ ،، الحديث (٤٩٧٠)، فتح الباري (٨ : ٧٣٤ ـ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) جمع السيوطي في «الدر المنثور» (٦: ٣٠٤) جملة أخبار عن سورة النصر، وبعضها يرجع أنها آخر ما نزل من القرآن، وبعضها يرجع انه قد نعيت الى رسول الله ﷺ نفسه فيها بعد ان اتم الله سبحانه ـ نصره . وسيأتي بيان ذلك في الباب التاليٰ باب آخر سورة نزلت، وآخر آية أنزلت.

#### باب

## آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت فيما قال البراء بن عازب ، ثم فيما قال غيرُهُ

أخبرنا أبو الحسن محمد الحسين العلويُّ رحمه الله ، قال : أخبرنا أبو حامدٍ بن الشرقي ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال :

آخر آية نزلت : ﴿ يستفتونك قُل الله يفتيكم في الكلالةِ ﴾ .

رواه مسلمٌ في الصحيح ، عن علي بن خشرمة ، عن وكيع(١) .

أخبرنا أبو عبدُ الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن سلمان الفقيه ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا سليمانُ بن حربٍ ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعتُ البراء يقولُ : آخر سورةٍ أُنزلت ، براءة ، وآخر آية أنزلت على النبي على هـ يستفتونك . . .

رواه البخاري في الصحيح عن سليمانُ بن حربٍ ، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة (٢) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في : ٣٣ ـ كتاب الفرائض ، (٣) باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ، الحديث (١٠) ص
 (٣) . ٢٣٦١) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير ، (٤) سورة النساء (٢٧) باب يستفتونك قل الله يفتيكم
 في الكلالة .

أخبرنا أبو الحُسين بن الفضل ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي .

(ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا الباغندي ، قالا : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : ﴿واتقوا يوماً تُرْجَعون فيه إلى الله . . . ﴾ (٣) نزلت وبينها وبين موت رسول الله على واحدٌ وثمانون يوماً (٤) .

زَاد المنادي في روايته نزلت بمنىً كذا في رواية الكُلبي .

وقد حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا (°) عبد الله بن محمد بن زياد ، قال : حدثنا أبو عمار ، قال : حدثنا الفضل بن موسى . عن الحُسين بن واقدٍ ، عن يزيدٍ . النحوي ، عن عكرمة ، عن آبن عباس ، قال :

آخرُ شيء نزل من القرآن : ﴿ واتقوِا يوماً تَرْجِعون فيه إلى الله ﴾(٦) .

أخبرنا عليٌ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في : ٢٣ ـ كتاب الفرائض (٣) باب آخر آية أنزلت آية الكلالـة ، الحديث (١١) ، ص (٣ : ١٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الآية الكريمة (٢٨١) من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١: ٣٧) وقاله: أخرجه الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر والبيهقي في الدلائل من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۵) في (ف) : « أخبرني » .

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (١: ٣٦٩ - ٣٧٠) ، وقال : أخرجه أبو عبيد ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل من طريق ابن عباس ، وأخرج ابن أبي شيبة ، عن السدي ، وعطية العوفي مثله .

أحمد الطبراني ، قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا تُبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال :

آخر آية أنزلها الله عزَّ وجل على رسوله ، آية الرَّبا(٧) . ﴿ وَإِنَا لَنَأْمُرُ بِـالشّيءَ لا ندري ، لعلَّ ليس به بأسٌ وننهى عن الشيء لعلَّ به بأسٌ ﴾ (^) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الفضل الحسنُ بن يعقوب العَدْلُ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا سعيدٌ عن قتادة عن سعيد بن المُسيب قال: قال عُمرُ بن الخِطاب آخرُ ما أنزل الله عزّ وجل - آية الرّبا ؛ فَدَعُوْا الرّبا والرّيبة (٩).

أخبرنا أبو على الروذباري ، قال : أخبرنا أبو طاهر المحمد أباديُّ ، قال : حدثنا الفضلُ بن محمدٍ ، يعني الشّعراني ، قال : حدثنا شاهُ بن محمد المَرْوروزي : ما أعلمُ أني رأيتُ خمسةً أوثق منه ، قال : حدثنا عبد الله بنُ

 <sup>(</sup>٧) آية الربا : ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا
بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رؤ وس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون، وإن كان ذو عُسْرة
فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ الآيات ( ٢٧٨ - ٢٨٠ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة (٥٣) باب (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) ، الحديث (٤٥٤٤) ، فتح الباري ( ٨ : ٢٠٥ ) عن قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن الشعبي ، عن ابن عباس .

ونقله السيوطي في الدر المنثور ( ٣ : ٣٦٥ ) وقال : له أخرجه البخاري ، وأبـو عبيد ، وابن جرير ، وابيهقي في الدلائل من طريق الشعبي ، عن ابن عباس .

قال ابن حجر ( ٨ : ٢٠٥ ) فتح الباري : المراد بالأخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة ، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالىٰ في آل عمران في أثناء قصة أحد : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً ﴾ .

<sup>(</sup>٩) نقله السيوطي في الدر المنثور (١: ٣٦٥) ، وعزاه للمصنف .

انمبارك ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنسٍ ، عن أبي العَـالِيَة ، عن أُبِي العَـالِيَة ، عن أُبِي بن كعبِ قال :

آخر آيةٍ نزلت : ﴿ فإن تُولُّوا فَقُل حسبيَ اللَّهُ ﴾(١٠) .

أخبرنا محمدُ بن عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الرحمٰنُ بن الحسن القاضي ، قال : حدثنا آدمُ بن أبي إياس ، قال : حدثنا شعبة ، عن علي ، بن زيدٍ ، عن يوسف بن مِهْرَانَ ، عن آبن عباس ، عن أبي بن كعب ، قال :

آخرُ آية نزلت ﴿ لقد جاءكم رسولُ من أنفسكم . . . ﴾ (١١) .

قُلْتُ : هذا الاختلاف يرجعُ - والله أعلم - إلى أنَّ كلَّ واحدٍ منهم أخبر بما عنده من العلم ، أو أراد أنَّ ما ذُكِرَ من أواخر (الآيات التي نزلت . والله أعلم(١٢) .

<sup>(</sup>١٠) انظر الحاشية التالية .

<sup>(11)</sup> الآية الكريمة (179) من سورة التوبة ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣: ٢٩٥) ، وقمال : أخرجه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، وابن منيع في « مسنده » وابن جرير، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>١٢) وقال السيوطي في « الاتقان في علوم القرآن » (١:١٠١) فيه اختلاف فروى الشيخان عن البراء ابن عازب ، قال : آخر آية ، نزلت : ﴿يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وآخر سورة نزلت ، ابداءة .

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الرّبا.

وعند ابن مردُويه عن أبي سعيد الخُدري ، قال : خطبنا عمر . فقال : إن من آخر القرآن نزولًا آية الربا .

وأخرج النسائي من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : آخر شيء نزل من القِرآن : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا عِـ

#### = تُرْجَعُونَ فِيه . . ﴾ الآبة .

وأخرج ابن مردُويه نحوه من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس بلفظ « آخر آية نزلت » .

وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك ، عن ابن عباس .

وقال الفريابي في تفسيره : حُدَّثنا سفيان ، عن الكلبيّ عن لبن صالح ، عن ابن عباس ، قال : آخر آية نزلت : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ . . ﴾ الآية ، وكان بين نزولها وبين موت النبي ﷺ أحدٌ وثمانون يوماً .

... وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، قال : آخر منا نزل من القبرآن كله : ﴿وَاتَّقُوا يَـوْمَأُ تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ . . ﴾ الآية ، وعاش النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية تسع لينال ، ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول .

وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج .

و ربي ... والمربق عطية عن أبي سبعيد، قال : كان آخر آية ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ . . ﴾ الآية .

وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب ، قال : آخر القرآن عهد بالعرش آية الربا وآية الدين . وأخرج ابن جريج من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدين مرسل صحيح الإسناد .

قلت : ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا : ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً﴾ وآية الدين ، لأنَّ الـظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ، ولأنها في قصة واحدة ، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ، وذلك صحيح ، وقول البراء : آخر ما نزل : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ ، أي في شأن الفرائض .

وقال ابن حجر في شرح البخاري : طريق الجمع بين القولين في آية الربا : ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً﴾ أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا ، إذ هي معطوفة عليهن ، ويجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعاً ، فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما . ويحتمل أن تكون الآخرة في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة . ويحتمل عكسه ، والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاق المستلزمة لخاتمة النزول . انتهى .

وفي المستدرك عن أبي بن كعب ، قال : آخر آية نزلت : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ . . ﴾ إلى آخر السورة .

وروى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويه ، عن أبي ، انهم جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر ، وكان رجال يكتبون ، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ﴿ثُمُ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُومُ هُو لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ ظنّوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن ، فقال لهم أبي بن كعب : إنّ رسول الله ﷺ أقرأني بعدها آيتين : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ . . ﴾ إلى قوله : ﴿وَهُو رَبُ = رسول الله ﷺ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ ، وقال : هذا آخر ما نزل من القرآن ، قال : فختم بما فتح به . بالله الذي لا إله إلا هو وهو قوله : ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ .

وأخرج ابن مردويه ، عن أبي أيضاً ، قال : آخر القرآن عهداً بـالله هاتــان الآيتان : ﴿لَقَــدُ جَاءَكُمْ رَسُونٌ مَّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ وأخرجه ابن الأنباريّ بلفظ « أقرب القرآن بالسماء عهداً » .

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق عليّ بن زيد ، عن يوسف المكي ، عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ .

وأخرج مسلم عن ابن عباس ، وقال : « آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح » . وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة ، قالت : « آخر سورة نزلت المائدة ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه . . » الحديث .

وأخرجا أيصاً عن عبد الله بن عمرو ، قال : آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح . قلت : يعني إذا جاء نصر الله . وفي حديث عثمان المشهور : براءة من آخر القرآن نزولاً .

قال البيهقي : يجمع بين هذه الاختلافات ـ ان صحت ـ بأنَّ كل واحد أجاب بما عنده .

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ﷺ ، وكل ما قاله بضرب من الاجتهاد ، وغلبة الظن ، ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ﷺ في اليوه الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل ، وغيره سمع منه بعد ذلك ، وإن لم يسمعه هو . ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ﷺ مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب انتهى .

# بسات

# ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل، قال: حدثنا مُحمد بن إسحاق، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم الدُّورقي، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، قال: حدثنا عليٌ بن الحسينُ ابن واقد، عن أبيه، قال: حدثنا يزيدُ النحوي عن عكرمة، والحسنُ بن أبي الحسن، قال:

أنزل الله من القرآن بمكة : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق . . . ﴾ ، و ﴿ ونون ، والقلم . . ﴾ ، والمعزمل ، والمعدثر ، و﴿ تبّت يدا أبي لهب . . ﴾ ، ﴿ والليل ﴿ وإذا الشمسُ كوِّرت . . ﴾ ، و ﴿ سبّح آسم ربّك الأعلى . . ﴾ ، ﴿ والليل إذا يغشى . . ﴾ ، والفجر ، والضّحى ، والانشراح ﴿ ألم نشرح . . ﴾ ، والعصر ، والعاريات ، والكوثر ، ﴿ وألهاكم . . ﴾ ، و﴿ وأرأيت . . ﴾ ، ﴿ وقل أعوذ يا أيها الكافرون . . ﴾ ، ﴿ وقل أعوذ يا أيها الكافرون . . ﴾ ، ﴿ وقل هـ و الله أحـد . . ﴾ ، والنجم ، ﴿ وعبس برب الناس . . ﴾ ، ﴿ والسماء وتولّى . . ﴾ ، ﴿ والتين والزيتون . . ﴾ ، ﴿ والسماء والقارعة ، ﴿ ولا أقسم بيوم القيامة . . . ﴾ ، والمرسلات ، ﴿ وقل السماء والقارعة ، ﴿ ولا أقسم بيوم القيامة . . . ﴾ ، والسماء والقسرآن المجيد . . ﴾ ، ﴿ والسماء والقسرآن المجيد . . ﴾ ، ﴿ والسماء

والطارق .. ﴾ ، ﴿ واقتربت الساعة .. ﴾ ، ﴿ ص والقرآن ... ﴾ ، والجنّ ، ويس ، والفرقان ، والملائكة ، وطه ، والواقعة ، وطسم ، وطسم ، وطسم ، وطسم ، والنعام ، وبني اسرائيل ، والتاسعة ، وهود ، ويوسف ، وأصحاب الحجر ، والأنعام ، والصافات ، ولقمان ، وسبأ ، والزّمر ، وحم المؤمن ، وحم الدخان ، وحم السجدة ، وحمعسق ، وحم الزخرف ، والجاثية ، والأحقاف ، والذّاريات ، والغاشية ، وأصحاب الكهف ، والنحل ، ونوح ، وإبراهيم ، والأنبياء ، والمؤمنون ، وألم السجدة ، والطّور ، ﴿ وتبارك الذّي بيده الملك ... ﴾ ، والحاقة ، ﴿ وسأل سائلٌ ... ﴾ ، ﴿ وعمّ يتساءلون ... ﴾ ، والنازعات ، ﴿ وإذا السماء انشقت ... ﴾ ، والروم ، والعنكبوت .

#### وما نزل بالمدينة :

﴿ ويل للمطففين . . ﴾ ، والبقرة ، وآل عمران ، والأنفال ، والأحزاب ، والمائدة ، والممتحنة ، والنساء ، ﴿ وإذا زلزلت . . ﴾ ، والحديد ، ومحمد والمرعد ، والرحمن ، ﴿ وهل أتى على الإنسان . . . ﴾ ، والطلاق ، ﴿ ولم يكن . . . ﴾ ، والحديد ، والحج ، والمنافقون ، والمجادلة ، والحجرات ، ﴿ ويا أيها النبي لم تحرم . . ﴾ ، والصف ، والجمعة ، والتغابن ، والفتح ، وبراءة .

قال أبو بكر : والتاسعة يريد سورة يونس قُلت : وقد سقط من هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب ، والأعراف ، ﴿ وكهيعص . . . ﴾ فيما نزل بمكة (١) .

وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ، قال : حدثنا اسماعيلُ بن

<sup>(</sup>١) نقله السيوطي في الإتقان (١: ١٠ - ١١) عن المصنف.

عبد الله بن زرارة الرقي ، قال : حدثنا عبد العنزيز بن عبد الرحمن القُرَشيّ ، قال : حدثنا خصيفٌ ، عن مجاهد ، عن آبن عباس أنّه قال :

إِنَّ أُولَ مَا أَنْزَلَ الله على نبيه عليه السلام من القرآن : ﴿ اقرأ بسم ربك . . . ﴾ فذكر معنى هذا الحديث ، وذكر السور التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة . ولهذا الحديث شاهدٌ في تفسير مقاتل ، وغيره من أهل التفسير ، مع المرسل الصحيح الذي تقدَّمَ ذكره (٢) .

وفي بعض السُّور التي نزلت بمكة آياتُ نزلت بالمدينة ؛ فألحقت بها ، قد ذكرناها في غير هذا الموضع .

أخبرنا أبو عبدُ الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن بالويه ، قال : حدثنا أبو المُثنى معاذٍ بن المثنى ، قال : حدثنا يَحْيَى بن مَعينٍ ، قال : حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ما كان ﴿يا أيها الذين آمنوا . . ﴾ نزل بالمدينة ، وما كان ﴿يا أيها الناس » فبمكة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أجو بن بكير ، عن هشام بن قال : حدثنا يونس بن بُكير ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه عروة أنّه قال : كلّ شيء نزل على رسول الله على من القرآن، فيه ذكر الأمم والقرون ، وما يُنبَّتُ به الرسول ، فإنما نزل بمكة ، وما كان من الفرائض والسُنن نزل بالمدينة (٣) .

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطي في الإتقان (١ : ٤١ ـ ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وإنما يرجع في معرفة المكي والمدني الى حفظ الصحابة والتابعين ولم يردعن النبي ﷺ في ذلك قولُ لانه لم يؤمر به ، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول » .

أخبرنا أبو عمرو الأديب ، قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال : حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى إملاءً ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا حجاج عن بن جُريج قال : أخبرنا يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة ، إذ جاء رجل فقال : يا أم المؤمنين . أريني مصحفك . قالت : لما . قال لعلي أؤ لف القرآن عليه . فإنّا نقرأه عندنا غير مؤلف قالت : وما يضُرُك آية قرأت قبل إنه نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً ، لقد نزلت بمكة ، وإني لجارية ألعب على محمد علي « والساعة أدهى وأمر » (3) .

وما نزلت سورةُ البقرة ، والنساء ، إلا وأنا عنده قال : فأخرجت المصحف له . فأمليتُ أنا السُّور .

أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر ، عن أبن جُريج وقال : فأَمْلَتْ عليه ، أي السُّور ، ولم يقُل على محمدٍ ﷺ (٥) .

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحُسين العلوي ، قال : أخبرنا أبو بكرٍ محمد ابن أحمد بن دلّويه الدقاق ، قال : حدثنا أجمد بن حفص ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عاصم الأحول ، عن أم عمرو بنت عبس أنها قالت : حدثتني عمتي أنها كانت في مسيرٍ مع رسول الله عليه ماندة ، فاندَقت كفُّ راحلته العضباء من ثقل السورة .

<sup>(</sup>٤) الآية الكريمة (٢٦) من سورة القمر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، (٦) باب تأليف القرآن ، الحديث (٤٩٩٣) ، فتح الباري ( ٩ : ٣٨ ـ ٣٩) ، وأخرجه في تفسير سورة اقتربت الساعة وانشق القمر ، مختصراً ، فتح الباري ( ٨ : ١٦٩ ) .

#### باب

# ما جاء في عرض القرآن على النبي ﷺ في كل عام مرة ، وعرضه عليه · في العام الذي قُبِض فيه مرتين

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا تمتام ، قال : حدثنا تمتام ، قال : حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن أبي حصينٍ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كان رسولُ الله يطيخ يعتكف من كل شهر رمضان عشرة أيام ، فلما كان من العام الذي تُوفِّي فيه ، اعتكف عشرين يوماً(١) .

قال : وكان يُعرَضُ عليه القرآنُ كُلّ رمضان . فلما كـان العام الـذي توفّي فيه ، عرض عليه مرتين(٢) .

روى البخاري الحديث الأول عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن أبي بكر . وروى الحديث الثاني عن خالد بن يزيد عن أبي بكر .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٣٣ ـ كتاب الاعتكاف ، (١٧) باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان ،
 الحديث (٢٠٤٤) ، فتح الباري (٤: ٢٨٤)، عن عبد الله بن أبي شيبة .

وأخرجه أبو داود في الصوم ، بأب أين يكون الاعتكاف ؟ الحديث (٢٤٦٦) ، ص (٢: ٣٣٧)، عن هناد ، عن أبي بكر ، عن أبي حصين . .

وأخرجه ابن ماجمة في : ٧-كتاب الصيام ، (٥٨) باب ما جاء في الاعتكاف ، الحديث (١٧٦٩) ، ص (١ : ٥٦٢) عن هنَّاد .

وأخرجه الدارمي في الصوم ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٢ : ٣٣٦ ، ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، (٧) باب كيف كان جبريل يعرض النمرآن على النبي ﷺ ، الحديث (٤٩٩٨) ، فتح الباري ( ٩ : ٤٣) .

#### باب

ما جاء في تأليف القرآن (١) ، وقوله عز وجل ﴿إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا الذكر ، وإِنَا له لحافظون﴾ (٢) وما ظهر من الآيات فيما نُسخ من رسمه وفيما لم ينسخ منه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد الأديب ، قال : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا وهب ابن جرير بن حازم ، قال : حدثنا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يُحدُث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن زيد بن ثابت ، قال : كنا عند رسول الله عن أبو القرآن من الرَّقاع (٣) .

قلت : وهـذا يشبه أن يكـون أراد به تـأليف ما نَـزَلَ من الكتاب : الأيـات المتفرِّقة في سورها، وجمعها فيها بإشارة النبي ﷺ ثم كانت مثبتة في الصـدور،

<sup>(</sup>۱) اصطلح على الرمز لها بجمع القرآن ، قال الخطابي : إنما لم يجمع كلة القرآن في المصحف ، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ، وفاء بوعده الصادق بضمان حفيظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يمد الصديق بمشورة عمر . وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ، قال: قال رسول الله كلة : « لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن . . . » الحديث ، فلا ينافي ذلك ؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة ، وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله كلة ، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور .

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (٩) من سورة الحجر .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في آخر كتاب المناقب ، باب فضل الشام واليمن ، الحديث (٣٩٠٤) ، ص (٥:
 ٧٣٤ ) عن محمد بن بشار ، وقال : « حسن غريب » .

أخبرنا أبو سهل محمد بن نَصْرُويْه بن أحمد المروزي ـ قدم علينا ـ من أصل كتابه ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب إملاء قال : حدثنا أبو إسحاق إسحاق القاضي ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعدٍ ، قال : حدثنا الزهري ، عن عبيد بن السَّبَاق ، عن زيد بن ثابت (٤) ، قال :

أرسل إليَّ أبو بكر مُقتلَ أهل اليمامة (٥) فأتيته . فإذا عمر جالس عنده . قال أبو بكر : إن عمر جاءني ، فقال إن القَتْلَ قد استحرَّ (١) يوم اليمامة بقُرَّاء القرآن (٧) ، وإني أخشى إن استحرَّ القتل بالقُرَّاء في المواطن كلها (٨) ؛ فيذهب

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن ثابت بن لوذان ، بن عمرو بن عبد عوف الإمام الكبير، شيخ المقرئين ، كاتب وحي رسول الله تلخ ، قدم على النبي وعمره احدى عشرة سنة بعد مقتل والده يوم بعناث فأسلم وجود الخط ، وكتب الوحي ، وحفظ القرآن وأتقنه ، وأحكم الفرائض وتولى قسمة الغنائم يوم اليرموك ، وانتدبه الصديق لجمع القرآن ، وعثمان لكتابة المصحف ، وثوقاً بحفظه ، وكان عمر يستخلفه إذا حج .

طبقات ابن سعد (۲ : ۳۵۸ )، التاريخ الكبير (۳ : ۳۸۰ )، المعرفة والتاريخ للفسوي (۱ : ۳۸۰ )، أخبار القضاة (۱ : ۲۰۷ )، العبر (۱ : ۵۳ ) وغيرها .

<sup>(</sup>٥) ( مقتل أهل اليمامة ) أي عقب قتل اهل اليمامة والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل بها من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب .

<sup>(</sup>٦) ( استحرُّ ) : اشتدُّ .

 <sup>(</sup>٧) ووقع من تسمية القراء الذين أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه : « فلما قتل سالم مولى أبي حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآن ، فجاء إلى أبي بكر وسالم هو أحد من أمر النبي ﷺ باخذ القرآن عنه .

<sup>(</sup>٨) ( بالقراء بالمواطن ) أي في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار .

قُرآن كثيرٌ ، وإني أرى أن نجمع القرآن ، فقُلْتُ لعمر كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ ؟ فقال عُمَر : هو والله خيرٌ فلم يزل عُمر يراجعني في ذلك . حتى شَرَحَ الله صدري للذي شَرَحَ صدره ، ورأيتُ في ذلك الذي رآه .

فقال أبو بكر لزيد بن ثابت : إنـك رجلٌ شهابٌ عاقـلٌ ، لا نتهمك ، وقـد كُنت تكتبُ الوحي لرسول الله ﷺ فتتبع القرآن ، فاجمعه (٩) .

قال زيد : فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ، ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن . قال : قُلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعلهُ رسول الله علي ؟ فقال : هو والله خير ، فلم يزل أبو بكرٍ يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح.صدر أبي بكرٍ وعُمر .

قال : فَتَتَبَّعْتُ القرآن أَجْمَعُهُ من الرقاع(١١) والعشب(١١) ، واللخاف(١٢) ، وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة - أو أبي خزيمة(١٢)

<sup>(</sup>٩) أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن » وهذا الحديث لا ينافي ذلك ، فقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي ﷺ لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور .

<sup>(</sup>١٠) ( الرقاع) : جمع رقعة وقد تكون من جلد أو كاغد .

<sup>(</sup>١١) (العسب): جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، وقيل العسيب: طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص هو السعف.

<sup>(</sup>١٢) ( اللخاف ) : هي صفائح الحجارة الرقاق فيها عرض ودقة . وقيل هي الخزف يصنع من الطين المشوى .

<sup>(</sup>١٣) كذا بالأصل ، ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن سعد « مع خزيمة بن ثابت » اخرجه أحمد والترمذي .

ووقع في رواية شعيب عن الزهري « مع خزيمة الأنصاري » .

وأخرج الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه : « خزيمة بن ثابت الأنصاري ۽ .

الأنصاري ، لم أجدها مع أحد غيره (١٤) ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتم ، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤ وفٌ رحيم ﴾ (١٥) . فألحقتُها في سورتها ؛ فكانت الصحف عند أبي بكرٍ حياته ، حتى توفاه الله ، ثم عند عمرٍ ، حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر (١٦) .

قال ابن شهاب : وأخبرني خارجة بن زيدٍ ، عن زيدٍ بن ثابت ، قال :

فَقَدْتُ آيةً من سورة الأحزاب ، قد كُنت أسمع رسول الله على يقرأها. فالتمسوها ؛ فوجدوها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : ﴿ من المؤ منين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ (١٧) . فألحقتُها في سورتها .

قال إبراهيم بن سعد: فحدثني الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة (١٨) قَدِمَ على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية ، وآذربيجان . قال : فأفزَع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال : يا أميسر المؤمنين . أدرك هذه الأمة ، قبل أن يختلفوا في الكتاب ، كما اختلف اليهود والنصارى ، فبعث عثمان إلى حفصة : أرسلي بالصحف ، ننسخها في المصاحف ، ثم نردها عليك ، فبعث بها إليه ، فدعا زيد بن ثابت ، فأمرة وعبد

<sup>=</sup> قال ابن حجر ( ٩ : ١٥ ) .

من قال « مع أبي خزيمة » أصح وأن الذي وجد معه الآية من الأحزاب ( خزيمة ) ، والذي وجد معه الآية من سورة التوبة ( أبو خزيمة ) بالكنية .

<sup>(</sup> وأبو خزيمة ) هو أوس بن يزيد بن اصرم .

<sup>(</sup>١٤) ( لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة ، لما تقدم من انه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة .

<sup>(</sup>١٥) الآية الكريمة (١٢٨) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>١٦) ( عند حفصة بنت عمر ) : أي في خلافة عثمان ، الى أن شرع عثمان في كتابة المصحف ، وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر .

<sup>(</sup>١٧) الآية الكريمة (٢٣) من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>١٨) هو حذيفة بن اليمان .

الله بن الزبير ، وسعيداً بن العاص ، والحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف في المصاحف . وقال : ما اختلفتم أنتم وزيد قاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ؛ فكتبوا الصحف في المصاحف فبعث إلى كل أفق بمصحف ، وأمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو صحف أن تُمحى أو تحرق .

قال ابن شهاب : واختلفوا يومئذٍ في « التابوت » فقال زيد : « التابوة » ، وقال سعيدٌ بن العاص وابن الزبير : « التابوت » ، فرفعوا اختلافهم إلى عثمانٍ فقال : اكتبوها « التابوت » ؛ فإنها بلسانهم .

قال: وحدّثنا اسماعيل بن إسحاق ، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بهذا الحديث ، بالأسانيد التي حدّثنا بها أبو الوليد . إلا أنَّ أبا الوليد ذكر في حديثه ، أن عثمان أمر القوم أن ينسخوا الصُحف في المصاحف . فذكرهم ، وذكر فيهم الحارث بن هشام ، وخالفه إبراهيم بن حمزة ، فقال: عبد الرحمن بن الحارث ، وزاد إبراهيم بن حمزة في حديثه أن عثمان ، ردَّ الصُحف إلى حفصة ، وفي موضع آخر ردَّ الصحيفة الى حفصة .

ووصل إبراهيمُ بن حمزة في حديثه أنهم اختلفوا ، هم وزيدُ بن ثابت في التابوت . فقال الرهط القرشيون : التابوت . وقال زيدُ : « التابوه » فرفعوا اختلافهم إلى عثمان فقال : اكتبوه التابوت فإنه لسانُ قريش ٍ .

أخرجه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن عبيد الله عن إبراهيم بن سعدٍ (١٩) .

فتح الباري ( ۹ : ۱۰ ـ ۱۱ ) .

كتاب السنن (٢٠) أنَّ النبي عَلَيْ قرأ في صلاة كيت بسورة كيت ، وفي صلاة كيت بسورة كيت ، وأنَّ جماعة من الصحابة حفظوا جنميع القرآن ، وحفظوه في صدورهم ، منهم أبي بن كعبٍ ، ومعاذ بن جبلٍ ، وزيدٌ بن ثابتٍ ، وأبو ريدٍ رجلٌ من الأنصار .

وذكروا معهم غيرهم ، قد ذكرناهُم في كتاب المدخل ، وفي كل ذلك دلالة على أن آيات القرآن ، كانت مؤلفةً في سورها ، إلا أنها كانت في صدور الرّيجال مُثبَتة ، وعلى الوقاع وغيرها مكتوبة . فرأى أبو بكر ، وعمر جَمعها في صحف . ثم رأى عثمان نسخها في مصاحف . قال أهل العلم : إلا أن سورة براءة كانت من آخر ما نزل من القرآن ، لم يُبين رسول الله على موضعها من التأليف ، حتى خرج من الدنيا ، وكانت قصَّتُها شبيهةٌ بالأنفال ، فقرنتها الصحابة بالأنفال . وبيانُ ذلك في حديث آبن عباس (٢١) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، قال : حدثنا محمد بن سعدٍ العوفي ، قال : حدثنا رَوْحُ بن عبادة القيسي .

(ح) وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانيء ، قال : حدثنا الحُسين بن الفضل البجلي ، قال : حدثنا هَوْذَة بن خليفة قالا : حدثنا عوف بن أبي جميلة ، قال : حدثنا يزيد بن الرقاشي قال : قال لنا آبن عباس : قُلتُ لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ؟ وهي من المثاني وإلى براءة ؟ وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السبع الطوال . ما حملكم على ذلك ؟

<sup>(</sup>٢٠) السنن الكبرى (٢: ٤٣ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، تفسير سورة التوبة ، الحديث (٣٠٨٦) ، ص ( ٥ : ٢٧٢ - ٢٧٣ ) .

فقال عثمان : إنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يأتي عليه الزمانُ تنزلُ عليه السور ، ذواتُ عددٍ ، فكان إذا نزل عليه الشيء ، يَدْعو بعضَ مَنْ كان يكتُبَهُ ، فيقول : ضعوا هذه في السورة التي يُذكرُ فيها كذا وكذا .

وتنزلُ عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يُذكرُ فيها كذا وكذا ](٢٢). فكانت الأنفالُ من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله على ، ولم يُبيِّن لنا أنها منها ؛ فظننا أنها منها ، فمن ثَمَّ قَرَنْتُ بينهما ، ولم أكتب بينهما سَطْرَ بسم الله المرحمن الرحيم (٢٣).

<sup>(</sup>٢٢) ما بين الحاصرتين ليس في (ف) ، وثابت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>77) قال الترمذي : « لا نعرفه الا من حديث عوف عن يزيد الفارسي ، عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقان : هو يزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس إنما روى عن أنس بن مالك ، وكلاهما من أهل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي .

والحديث أخرجه: أبو داود في « مسنده » ( ۱ : ۲۰۸) عن عمرو بن عون ، عن هشيم ، خن عوف ، عن يزيد الفارسي ، عن ابن عباس ، بلفظ: السبع الطوال، وأخرجه أبو داود بعده من طريق مروان بن معاوية ، وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، سورة التوبة ( 6 : 777 ) ، من طريق يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وابن أبي عدي ، وسهل بن يوسف ، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي . . . ويقال : هو يزيد بن هرمز وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7 : 771 ) ، من طريق هوذة بن خليفة ، و (7 : 771 ) ، من طريق روح بن عبادة ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7 : 73 ) من طريق اسحاق الأزرق ، كلهم عن عوف بن أبي جميلة ، عن يزيد الفارسي عن ابن عباس .

فمن هو يزد الفارسي ؟.

<sup>(</sup>١) قال البخاري في الكبير (٤: ٢: ٣٦٧) تحت اسم: يزيد بن هرمز، قال عبد الرحمن [ بن مهدي ]: يزيد الفارسي، هو ابن هرمز، قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٤: ٢: ٢٩٣): يزيد بن هرمز ، المختلفوا فيه ، همل هو يمزيد الفارسي ، أم لا ؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي فيما سمعت أبي يحكي عن علي بن المديني عنه أنه قال : يزيد الفارسي ، هو يزيد بن هرمز، وكذا قاله أحمد بن حنبل : يمزيد بن هرمز هو يزيد =

لفظ حديث هَوْذَةً، وحديث رَوْح ِ قـريبٌ منه .

قُلتُ: ويشبه أن يكون المنبي على إنما لم يجمعه في مصحف وآخر ، لأنه كان لا يأمن ورود النسخ على أحكامه ورسومه فلما خَتَمَ الله عز وجل دينه بوفاة نبيه على وكان قَدْ وَعَدَ له حفظه بقوله عز وجل : ﴿إِنَّا نحنُ نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون ﴾ (٢٤) وقَق خلفاءه لجمعه عند الحاجة إليه بين الدفتين وحفظه كما وعده ، والذي رُوي عن آبن مسعود في المعودتين إنما هُو في إثبات رسمهما لا أنه خالف غيره في نزولهما .

والذي رُوي عنه عن أُبيِّ بن كعب في آختلاف القراءة ، فإنما هي القـراءة

<sup>=</sup> الفارسي ، وانكر : يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً ، فعن علي بن المديني ، قال : ذكرت ليحيى قول عبد الرحمن بن مهدي فإن يزيد الفارسي ، هو يزيد بن هرمز، فلم يعرفه .

قال أبو حاتم: سمّعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ، ليس بيزيد الفارسي، هو سواه ، وكان يزيد ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا أبا هريرة ، وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس ، روى عنه عوف الأعرابي .

الى هذا الحد وقع الخلاف بين يزيد الفارسي ، ويزيد بن هرمز . فإن كان يزيد الفارسي هو البصري، فهو مجهول، مختلف فيه . وان كان هو يزيد بن هرمز ، فقد ضعفه البخاري ، ولم يخرج له في صحيحه ، وكتبه في كتابه « الضعفاء الصغير » ترجمة رقم ٤٠٧ ص ١٣٢، وعليه فلا صحة لدعوى الحاكم ان الحديث على شرط الشيخين . فهذه الدعوى لا تقوم عليها الحجة ، ولم يخرج ليزيد الفارسي هذا البخاري ولا مسلم في « صحيحيهما ».

وحتى ابن حبان الذي صحح الحديث ، كتب في ثقاته (٥ : ٥٣١) يزيد بن هرمز المدني هو الذي يروي عنه عوف الأعرابي ، ويقول : حدثنا يزيد الفارسي عن ابن عباس. فعدهما واحداً .

فهذا يزيد الفارسي وقد انفرد برواية الحديث، إما مجهول لا يعرفه يحيى بن معين ، ويشتبه امره على عبد الرحمن بن مهدي ، واخمد ، والبخاري ، فيعطي كـل واحد منهم رأيـاً مختلفاً فيـه ، ويثبته البخاري في الضعفاء بالاسمين : ابن هرمز ، او الفارسي .

فضلًا عن ذلك ففيه تشكيك في معرفة سُور القرآن ، النّابتة بالتواتر القطعي ، والمشافهة الحية ، قراءة ، وسماعاً ، وكتابة ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور ، كأنَّ عثمان كان يثبتها برأيه ، وينفيها برأيه ـ وحاشاه من ذلك ـ رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢٤) الآية الكريمة (٩) من سورة الحجر .

الأولى ، وكأنهما فيما خالفا فيه لم يشهد النسخ .

وَقَدْ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علي القضانا ، وأبي بن كعب القرَأنا ، وإنا لندع كثيراً مما يقول أبي (٢٥) . وأبي يقول : أخذَنه من في رسول الله على فلن أدّعه لشيء ، والله عز وجل يقول : ﴿مَا نَنْسَخُ مَن آيةٍ أَو نُنْسِها نَأْت بخيرِ منها أو مثلها ﴾ (٢٦) .

أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قال : أخبرنا أبو أحمد : حمزة ابن العباس قال : حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جُبير ، عن آبن عباس عن عمر رضي الله عنه فذكره .

أخرجه البخاري من حديث الثوري .

وروينا عن عائشة عن فاطمة ، عن النبي على انه أسرَّ إليها فقال : إن جبريل ـ عليه السلام ـ كان يعارضني بالقُرآن كل عام مرَّة ، وإنَّه عارضني به العام مرتين ، ولا أرى أجَلِي إلا قد حضر .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، قال : حدثنا عليّ بن الحسن قال : حدثنا أبو نُعيم ، قال : حدثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن فراس ٍ ، عن الشعبي ، عن مسروق عن عائشة ، فذكره .

أخرجاه في الصحيح كما مضى.

ورُوينا عن عَبِيدَة السَّلمانيِّ أنه قال: القراءة التي عُرِضَتْ على رسول الله عَبِيدَة النَّلمانيِّ أنه قال التي يقرأها الناس .

أخبرناه محمد بن موسى بن الفضل ، قال : حدثنا أبو العباس الأصم ،

<sup>(</sup>۲۵) طبقات ابن سعد (۲ : ۳۳۹ - ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢٦) الآية الكريمة (١٠٦) من سورة البقرة .

قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال: حدثنا حسين الجُعفيّ ، عن سفيان بن عينة ، عن آبن جُدعان ، عن آبنِ سِيرينَ عن عبيدة ، فذكره . قُلتُ : ولم يختلف أهلُ العلم في نزول « بسم الله الرحمن الرحيم » قرآناً وإنما اختلفوا في عدد النزول . وفي إثبات الصحابة رسمها ، حيث كتبوها في مصاحفهم ، دلالة على صحة قول من آدَّعي نزولها حيث كُتبت والله أعلم .

وقد روينا في كتاب المدخل ما يؤكلُ ما ذكرنا في جمع القرآن ، وبالله التوفيقُ .

وذكرنا فيه أيضاً وجوه النسخ ، وهو أنّ من القرآن ما نُسخ حكمه ، وبقي رسمه ، وذكرنا مثال هذين ، ومنه ما نُسخ رسمه وحكمه .

وفي مثل ذلك ورَد ما روينا عن أبي موسى الأشعري انه قال: كنا نقرأ سورة ، كُنّا نشبّهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني خفظتُ منها « لو كان لابن آدم واديان من مال لا تبغي وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف آبن آدم إلا التراب » وكنا نقرأ سورة تشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها . غير أني قد حفظتُ منها ، ﴿ يَا أَيُهَا الذّين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتُكتَبُ شهادة في أعناقكم ، فتسألون عنها يوم القيامة ﴾ .

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن النضر الجاروديّ ، قال : حدثنا سويدٌ بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هندٍ ، عن أبي حربٍ بن أبي الأسود ، عن أبي موسى فذكره .

رواه مسلم عن سويدٍ بن سعيد(٢٧) .

<sup>(</sup>۲۷) اخرجه مسلم في : ۱۲ ـ كتاب الزكاة (٤٠) باب لو أنَّ لابن آدم واديين . . . ، الحديث (١١٩)، ص (٢ : ٧٢٩).

وفي مثل ذلك ورد ما في الحديث الذي أخبرناه أبو نصرٍ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة اخبرناه أبو محمد أحمد بن إسحاق بن البغدادي بهراة ، قال : حدثنا علي بن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري ، قال : أخبرنا أبو أمامة أنَّ رَهْطاً من الأنصارِ ، من أصحابِ رسول الله على ، أخبروه أن رجلاً قام من جوْف الليل يريد أن يفتتح سورة «قد كان وعاها ، فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم » فأتى باب رسول الله على حين أصبح ، ليسأل رسول الله على عن ذلك . ثم جاء آخر وآخر ، حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً ما جمعهم ؛ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السورة ، ثم أذِنَ لهم رسول الله على ، فأخبروه خبرهم ، وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئاً ثم قال : نُسنخت البارحة ، فنُسَخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه .

قُلتُ : ورواه عقيلٌ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ قال : وابن المسيب جالسٌ لا ينكرُ ذلك (٢٨) .

وفي هذا دلالة ظاهرة من دلالات النُبوة .

وأما ما لم يُنسخ رسمه فإنه بقي (٢٩)، بحمد الله ، ونعمته، محفوظاً إلى

<sup>(</sup>٢٨) لا يوضح الخبر ما هي الآية ، وأبو امامة قال ابن حجر هو اسعد بن سهل بن حنيف .

<sup>(</sup>٢٩) قسم السيوطي النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب أحدها: ما نسخ تـ الاوته وحكمه معاً ، قـ الت عاششة : كان فيماً أنزل : « عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسـول الله عاشة وهن مما يقرأ من القرآن» ، رواه الشيخان . وقد تكلموا في قـولها : «وهن مما يقرأ »: فــإن ظاهره بقاء التلاوة ، وليس كذلك .

وأُجينِب بأن المراد: قارب الوفاة ، أو أنَّ التلاوة نُسخت أيضاً، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ ، فتوفى وبعض الناس يقرؤُها .

وقال أبو موسى الأشعريُّ : نزلت ثم رفعت .

وقال مكيّ : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوًّ، والناسخ أيضاً غير متلوّ ، ولا أعلم لبه نظيراً ، انتهى .

'الآن ، ويبقى ما بقي الـدهرُ كـذلك محفوظاً حتى يـأتي أمرُ الله لا تجـري عليه زيادة : ولا نقصانٌ كما قال الله ـ عز وجل ـ ﴿ يَأْتِيه الباطلُ من بين يديـه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد . . . ﴾ (٣٠).

= الضرب الثاني : ما نسخ حكمه دون تلاوته ، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة ، وهو على الحقيقة قليل جداً ، وإن اكثر الناس من تعداد الآيات فيه ؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر ابن العربي بين ذلك وأتقنه .

والذي أقوله : إن الذي أورده المكشرون أقسام : قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ، ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ، ونحو ذلك . قالوا : إنه منسوخ بآية الزكاة ، وليس كذلك بل هو باقي ، أمَّا الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق ، وذلك يصلح ان يفسّر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة ، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة ، والآية إلثانية يصلح حملها على الزكاة ، وقد فسّرت بذلك .

وكذا قوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ﴾ ، قيل : إنها ممّا نسخ بـآية السيف ، وليس كذلك ؛ لأنـه تعالى أحكم الحاكمين أبداً ؛ لا يقبل هذا الكـلام النَّسخ، وإن كـان معناه الأمـر بالتفويض وترك المعاقبة .

وتوله في البقرة : ﴿وقُولُوا للنَّاسِ حَسَناً ﴾، عدّه ، بعضهم من المنسوخ بآية السيف . وقد غلَّطه ابن الحصّار بأنَّ الآية حكاية عمّا أُخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر لا نَسخ فيه ، وقسْ على ذلك .

وقسم هو من قسم المخصوص، لا من قسم المنسوخ ، وقد اعتني ابن العربي بتحريره فأجاد، كقوله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ . إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا ﴾ ، ﴿ والشَّعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الغاوون ﴾ . ﴿ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا ﴾ ، ﴿ والشَّعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الغاوون ﴾ . ﴿ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا ﴾ ، وغير ذلك من الآيات التي خُصَّت باستثناء أو غاية ، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ .

أوغَاية، وقد أُخطأ من أدخلها في المنْسوخ . ومنه قوله : ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ وَمِنه قوله : ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِينَ أُونُوا الْكِتَابَ ﴾ ، قيل إنه نُسخ بقوله : ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِينَ أُونُوا الْكِتَابَ ﴾ ، وإنما هو مخصوص به .

وقسم رَفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا ؛ أو في أوّل الإسلام ولم ينزل في القرآن ، كإبطال نكاح نساء الآباء ، ومشروعية القصاص والدِّية ، وحَصْر الطَّلاق في الثلاث ، وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجَّحه مكي وغيره ، ووجَّهوه بأن ذلك لوعَد في الناسخ لعُدّ جميع القرآن منه ؛ إذ كلَّه أو أكثره رافع لما كان عليه الكفَّار وأهل الكتاب. قالوا : وإنما حق الناسخ والمنسوخ ان تكون آية نسخت آية . انتهى .

(٣٠) الآية الكريمة (٤٢) من سورة فصلت .

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، قال: أخبرنا أبو سهل الأسفرائيني، قال: اخبرنا احمد بن الحسين بن نصر الحذاء قال: حدثنا علي ابن عبد الله المديني، قال: حدثنا علي بن نصر، عن خالد بن قيس، عن قتادة عن الحسن في قوله، ﴿وإنه لكتابٌ عزيزٌ لايأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ﴾. قال: حفظه الله من الشيطان فلا يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حقاً، ثم قرأ: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون ﴾ (٣١). قال: هذه نظير تها(٣٠).

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد، قال : حدثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العنزيز ابن جريج الطوماري، قال : حدثنا الحسنُ بن فهم قال : سمعت يحيى بن أكثم يقول : كان للمأمون وهو امير إذ ذاك مجلسٌ نظرٍ ، فدخل في مجلسة الناس رجل يهودي ، حسن الشوب . حسن السوجه ، طيب الرائحة ، قال فتكلم . فأحسن الكلام العبارة قال : فلما أن تقوص المجلسُ ، دعاه المأمون فقال له اسرائيلي ؟: قال نعم إقال له : أسلم حتى أفعل بك، وأصنع ، ووعده ، فقال : ديني ، ودين آبائي ، فانصرف ، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً ، قال : فتكلم على الفقه ، فأحسن الكلام . فلما أن تقوض (٣٣)المجلسُ دعاه المأمون . فقال له : ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له بلى ! قال : فما كان سببُ إسلامك ؟

<sup>(</sup>٣١) الآية الكريمة (٩) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣٢) وقال ابن عباس : عزيز من عبد الله، كريم على الله اعزه الله ، فلا يتطرق إليه باطل.

وقال السدي ; ينبغي ان يُعزُّ ويُجَلُّ وألا يلغى فيه .

وقيل : عزيز من الشيطان ان يبدله .

وقال مقاتل: و منع من الشيطان والباطل.

وقال سعيد بن جبير : « لا يأتيه التكذيب ».

وقال ابن جريج : « لا يأتيه الباطل فيما اخبر عما مضى ولا فيما اخبر عما يكون . تفسير القرطبي (٢٦٧ : ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣٣) في (أ) : « تعوَّد ».

قال: انصرفتُ من حضرتك. فأحَبْبتُ أن أمتحن هذه الأديان، وانا مع ما تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة. فكتبتُ ثلاث نُسخ فردت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت الى الإنجيل. فكتبتُ ثلاث نسخ فزدت فيها، ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت الى القرآن فعملت ثلاث نسخ، وزدت فيها ونقصتُ وأدخلتها [ إلى ](٢٤) الوراقين ؛ فتصفحوها، فلما ان وجدوا فيها الزيادة، والنقصان، رموا بها فلم يشتروها. فعلمتُ ان هذا كتابٌ محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي.

قال يحيى بن اكثم. فحججتُ في تلك السنة ، فلقيت سفيان بن عيينة فذكرتُ له الحديث فقال لي مصداق هذا في كتاب الله ـ عز وجل ـ قال : قلتُ : في أي موضع ؟ قال : في قول الله عز وجل في التوراة ، والإنجيل ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله ﴾(٥٣) فجعل حفظه إليهم . فضاع . وقال ـ عز وجل ـ ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون ﴾(٣٦) فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع .

قلت: وفي الكتاب ، ثم في أخبار السلف ، دلالة على أن الأمم السالفة كانوا إذا غيروا شيئاً من أديانهم ، غيروه اولاً من كتبهم . واعتقدوا خلاف بقلوبهم ، ثم أتبعوا اهواءهم ، أقوالهم وأفعالهم . وفي هذه الأمة قد حفظ الله تعالى عليهم كتابه ، وسُنّة نبيّه وَعَيْق ، وتُبتهم على عقائدهم ، حتى لا يُغيّروا شيئاً منها . وإن كان فعلا ، وقال بعضهم بشهوة أو بغفلة خلافها ـ والحمد لله ـ على حفظ دينه ، وعلى ما هدانا لمعرفته ونسأله الثبات الى الممات ، والمغفرة يوم تحشر الأموات إله سميع الدعاء ، فعال لما يشاء ، والصلاة على نبيه محمد وعلى آله وسلم .

<sup>(</sup>٣٤) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>٣٥) الآية الكريمة (٤٤) من سورة الماثدة .

<sup>(</sup>٣٦) [ الحجر - ٩ ].

جماع أبواب مرض رسول الله ﷺ ووفاته . وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ، ودلالات الصدق.

### \* باك

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعة ، عن عبد إلى المحكم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أبي عبد إلى رسول الله عبد ألله من الليل فقال : يا أبا مويهبة إني قد أمرْتُ أنْ أستغفر لأهل هذا البقيع ، فخرجتُ معه ، حتى أتينا(٢) البقيع ، فرفع يديه فاستغفر لهم طويلاً ثم قال : لِيَهْنَ لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناسُ فيه ، أقبلَتِ الفتنُ كقطع الليل المظلم ، يتبعُ آخرُها أولَها ، الأخرة شر من الأولى يا أبا مويهبة إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا ، والخلد فيها ، ثم الجنة فخيرتُ بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، فَخُذُ مفاتيح خزائن الدنيا ، والخلد فيها . ثم الجنة فقال : والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة . ثم أنصرف رسول الله عليه . فلما اصبح

<sup>(</sup>١) أبو مويهبة مولى رسول الله ﷺ كان من مولدي مزينة ، وشهد غزوة المريسيع ، وكان ممن يقود لعائشة جملها ، له ترجمة في الإصابة (٤ : ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و (ك) : و أتيت ١٠.

ابْتُدِيء بوجعه الذي قبضه الله فيه (٣).

وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، قال : اخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو حفص الرياحي [ح] (٤) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقريء رحمه الله ببغداد ، قال : حدثنا أحمد بن سلمان النجاد ، ، قال : حدثنا محمد بن إسماعا حمد بن غالب قالا : حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرباحي ، قال : حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر ، عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص فذكراه بإسناده ومعناه (٥) .

أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : اخبرنا أبو سعيدٍ بن الأعرابي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : قال رسول الله على أصرت بالرعب ، واعطيت الخزائن وخُيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يُفتحُ على أمتى ، وبين التعجيل فاخترتُ التعجيل .

هذا مرسل ، وهو شاهد لحديث أبي مُوَيْهِبة (٦).

 <sup>(</sup>٣) اخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣: ٥٥-٥٦)، وقال : « صحيح على شرط مسلم»، وقال الذهبي : « صحيح ».

<sup>(</sup>٤) اشارة تحويل الإسناد ليست في (ف).

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية اخرجها الإمام احمد في « مسنده » (٣ : ٤٨٨) قال : « أُمِرُ رسول الله ﷺ ان يصلي على أهل البقيع ، فصلى عليهم ثلاث مرات، فلما كانت الليلة الثانية ، قال : يا أبا مويهبة ! أسرج لي دابتي ، قال : فركبت ومشبت حتى انتهى إليهم ، فنزل عن دابته ، وامسكت الدابة، ووقف عليهم ، فقال : ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس ، أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضاً الآخرة اشد من الأولى ، فليهنكم ما أنتم فيه ، ثم رجع فقال : يا أبا مويهبة ! إني قد اعطيت او قال : خُيُّرتُ مهاتيح ما يفتح على امتي من بعدي والجنة ، او لقاء ربي ، فقلت : بأبي وامي يا رسول الله فاخترنا ، قال : لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخترت لقاء ربي ، فما لبث ـ بعد ذلك ـ إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قبض .

 <sup>(</sup>٦) نقله ابن كثير في « البداية والمهاية » (٥ : ٢٢٤) عن المصنف .

#### باب

ما جاء في نعيِّه نَفْسَهُ ﷺ إلى آبنته فاطمة رضي الله عنها ، وإخباره إياها بأنها أول أهل بيته به لحوقاً ؛ فكان كما قال.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، اخبرنا أبو العباس السياري ؛ قال : حدثنا أبو المُوجِّه محمد بن عمرو الفزاري ، قال : حدثنا عبدان بن عثمان ، قال : أخبرنا إبراهيم بن سعدٍ ، قال : حدثني أبي عن عُرْوَة ، عن عائشة ، قالت : دَعَى رسولُ الله على فاطمة في وجعه الذي قبض فيه ، فسارَّها بشيءٍ ؛ فبكت ، ثم دعاها فسارَها فضحكت . فسألتُها عن ذلك فقالت : أخبرني النبي على أنه يُقبضُ في وجعه فبكيتُ . قالت : ثم أخبرني أني أول أهله أتبعُهُ فضحكت .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قَزعة عن إبـراهيم، ورواه مسلم عن زهيرِ بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه(١).

أخبرنا عليٌ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عُبيدٍ الصفار، قال : حدثنا أبو عوانة عن قال : حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر ، عن مسروق عن عائشة ، قالت : آجتمع بساءً رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه المخاري في كتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ ، باب منقبة فاطمة ـ عليها السلام ـ (٥: ٦٥) ط . ميمنية ، واخرجه البخاري ايضاً في كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته (٦: ١٢) صحيح البخاري ط . ميمنية .

وأخرجه مسلم في ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة (١٥) باب فضائل فاطمة واخرجه الإمام احمد في « مسنده » (٦ : ٧٧) و (٦ : ٢٤٧).

[ عند رسول الله يخ ](٢) لم يغادِرْ منهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشي ، ما تُخطيء ، مشيتُها مشيةُ أبيها . فقال : مرحباً بابنتي فأقعدها عن يمينه أَوْ عَنْ شِماله . فسارها بشيءٍ فبكت ، ثم سارها فضحكت .

فقُلتُ لها : خَصَّك رسول الله ﷺ بالسرّ وتبكين ! فلما قدَّم ، قُلتُ لها : أخبريني بما سارَّك . ما كُنتُ لأفشي على رسول الله ﷺ سرَّهُ .

فلما توفي قُلتُ لها : أسألـك بما لي عليـك من الحق ، لَمَا أخبـرتيني بما سارّك فقالت : أما الآن فنعم .

قالت: سارًني فقال: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرةً، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا عند اقتراب أَجَلَي. فأتَّقِيَ الله، وآصبري فنعم السلف أنا لك، فبكيتُ. ثم سارّني فقال: أما تسرضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين او سيدة نساء هده الأمة، يعني فضحكت.

رواه البخاري في الصحيح عن موسى، ورواه مسلم عن أبي كامل كلاهما عن أبي عوانة (٣).

وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد . إذ قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا يونس بن يزيدٍ قال :

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٧٩ ـ كتاب الإستئذان، (٤٣) باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسرٌ صاحبه.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في : 22 ـ كتاب فضائل الصحابة (١٥) باب فضائل فاطمة ، حديث (١٩) ص (١٩٠٥).

واخرج مثله الإمام احمد في « مسنده » (٦ : ٢٨٢)، وابن سعد في الطبقات (٢ : ٣٤٧).

حدثنا آبْنُ غزيَّة ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن أمَّه فاطمة بنت الحُسين، حدثته أن عائشة ، حدثتها أنها كانت تقول : إن رسول الله علية قال في مرضه الذي قُبض فيه لفاطمة: يابنيه أحنى عليَّ ، فأحنت عليه ، فناجاها ساعةً ، ثم انكشفت عنه ، وهي تبكي وعائشة حاضرة ، ثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك بساعة : أَحْني عليٌّ يا بنية فأحنت عليه فناجاها ساعة ، ثم انكشفت تضحك . قال : فقالت عائشة . أي بنيّة أخبريني ماذا نَاجَاكِ أبوك ؟ قالت فاطمة ، أوشكُتِ رأيتهِ ناجاني على حال سرِ ! وظننت أني اخبر بسـره وهو حي ! قــال : فشق ذلك على عائشة أن يكون سرّاً دونها . فلما قبضه الله إليه ، قالت عائشة لفاطمة : ألا تخبريني بذلك الخبر؟ قالت: أما الآن، فنعم . ناجاني في المرة الأولى، فأخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرَّة ، وأنه عارضني بالقرآن العام مرتين . وأخبرني أنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله ، وأخبرني ، أن عيسي بن مريم عليه السلام ، عاش عشرين ومائة سنة ، فلا أراني إلا ذاهباً على رأس الستين ، فأبكاني ذلك . وقال : يا بنية إنه ليس أحدّ من نساء المسلمين أعظم رزنة منكم ، فبلا تكوني من أدنى امرأة صبراً . وناجاني في المرة الآخرة ، فأخبرني أني أولُ أهله لحوقاً به . وقال : إنك سيدةُ نساء أهمل الجنة . إلا ما كان من البتـول مريم بنت عمـران ، فضحكت لذلك .

كذا في هذه الرواية(٤).

وقد روي عن أبن المسيب أن عيسى بن مريم عليه السلام حين رُفع إلى السماء كان أبن ثلاث وثلاثين سنة .

وعن وهبِ بن منبه : اثنان وثلاثون سنة .

فإن صحَّ قبول ابن المسيب ، ووهب فالمرادُ من الحديث، والله أعلم ،

 <sup>(</sup>٤) قي إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال البخاري الا يكاد يتابع في حديثه ١.
 الميزان (٣ : ٩٩٣).

بما يبقى في الأرض ، بعد نزوله من السماء ، والله اعلم .

أخبرنا علي بن محمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمدُ بن عبيد الصفار ، فال : حدثنا الاسفاطيُّ ، قال : حدثنا سعيدُ بن سليمان ، حدثنا عبّادُ بن الْعَوَّامِ ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت ﴿ إذا جاء نصرُ الله والفتح ﴾ دَعَا رسول الله على فاطمة رضي الله عنها فقال : إنَّهُ قد نُعيت إليَّ نفسي . فَبَكَتْ ، ثم ضحكت ، قالت : وأخبرني أنه نعي إليه نفسهُ فبكنيتُ ؛ فقال لى : اصبري . فإنَّكَ اول اهلي لاحقاً بي فضَحِكت .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال : حدثنا عمرو بن مرزوق ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشرٍ عن سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباس ، قال : كان عُمرٌ يسألني مع اصحاب رسول الله على فقال له عبد الرحمن بن عوفٍ، أتسأله ، ولنا بنون مثله ؟ فقال عمر إنه من حيث تعلم قال : فسألهم عن ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتح ﴾ قال : فقلت أنا : هو أجل رسول الله على ، وقرأ السورة إلى آخرها ﴿إنه كان تواباً ﴾ قال فقال عمر : والله ما أعلمُ منها إلا ما تعلم .

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عرعرة عن شعبة (٥).

قُلتُ : مجموع هذه الأخبار الصحيحة تدُلُ على أنّ الله تعالى : أنزل على رسوله على هذه السورة. فكانت علامة لأقتراب اجله . وعارضه جبريل - عليه السلام - بالقرآن في ذلك العام مرتين ، فكانت علامة أخرى لأجله ، وأخبره بعمر عيسى عليه السلام، فكانت علامة اخرى لأجله ، وخيره بين الدُنيا والآخرة فيما روينا ، وفيما نرويه إن شاء الله فاختار الأخرة . فكانت علامة اخرى لأجله . فأدى كل وأحدٍ من الرواة ما سمع .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : كتاب التفسير ، تفسير سورة النصر (٤) باب قوله : فسبّح بحمد ربك واستغفره ، الحديث (٤٩٧٠)، فتح الباري (٨ : ٧٣٤ - ٧٣٥).

## بابُ

ما جاء في إشارته إلى عائشة رضي الله عنها في آبتداء مرضه بما يشبه النعيّ، ثم إخباره إياها بحضور أجله وما في حديثها من أنه ﷺ توفي شهدا

أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه الجَنزَرُوذِي ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، قالا : اخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين التركى .

ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان ، ، قال : أخبرنا أحمد بن عبدا لصفار ، قال : حدثنا يحيى بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا براهيم بن إسحاق السراج ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : سمعت يحيى قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : قالت عائشة :

وارأْسَاه . فقال رسول الله ﷺ: ذاك لو كان وأنا حيِّ فَأَسْتغفرَ لَكِ ، وأدعو لَكِ . فقالت عائشة : واثْكلياه ! والله إني لأظنُكَ تحبُّ موتي ، ولو كان ذاك للظللتَ آخِرَ يومِكَ معرِساً ببعض أزواجِكَ . فقال رسول الله ﷺ : بل أنا وارأساه ، لقد هُمَمْتُ ، أو أردت أن ارسل الى أبي بكر، وابنه ، فأعهد ، أن يقول القائلون ، أو يتمنى المتمنون(١) ، فقلت : يأبي الله ، ويدفع المؤمنون . ويدفع المؤمنون .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن يحيى (٢) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عَمْرُو، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) أي لئلا يقول يقول او كراهة ان يقول .

أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عـائشة، قـالت : دخل عليَّ رسـول الله ﷺ وهو يُصَــدُّع، وأنــا أشتكي رأسي، فقلت : وا رأساه. فقال بل أنا والله يا عائشة وا رأساه . ثم قال رسول الله ﷺ : وما عليكِ لــو متِ قَبْلِي فوليت امــرك ، وصليت عليك ، ووارَيتُـكَ فقلت : والله إني لأحسب أنه لو كان ذلك ، لقـد خلوت ببعض نسائِـك في بيتي آخر النهـار ، فأعرست بها ؛ فضحك رسول الله ﷺ ، ثم تمادي برسول الله ﷺ وجَعُهُ فاستقرَّ بـرسول الله ﷺ وهو يـدور على نسائِه في بيت ميمـونة ، فأجتمع إليه أهله ، فقال العباس : إِنَّا لنرى برسول الله عِينَ ذات الجنب ، فهلموا فَلْنَلُّدُهُ ، فلدوه (٣) ، وأفاق رسول الله عليه ، فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا : عمك العباس تخوف أن تكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله ﷺ : إنَّهَا من الشيطان ، وما كان الله ليسلطه عليَّ ، لا يبقى في البيت أحد إلا لَدَدْتُمُوه ، إلَّا عمي العباس ؛ فَلُدَّ أهل البيت كلهم ، حتى ميمونة . وإنها الصائمة يومئذ ، وذلك بعين رسول الله على ، ثم استأذن رسول الله علي نساءًه ، يمرض في بيتي ، فخرج رسول الله علي إلى بيتي ، وهو بين العباس وبين رجل آخر \_ لم تُسمِّهِ \_ تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشة(٤) .

<sup>=(</sup>٢) اخرجه البخاري في : ٧٥ ـ كتاب المرضى (١٦) باب ما رُخص للمريض ان يقول : إني وَجِعٌ ، أو : وار أساه . . . ، الحديث (٥٦٦٦) ، فتح الباري (١٠ : ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) (اللدود) ما يُسقاه المريض من الأدوية في احد شقي فمه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي من حديث عائشة : لددناه في مرضه ، فجعل يشير الينا ان لا تلدوني ، فقلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما افاق ، قال : الم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى احد في البيت إلا لد وانا انظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم » فتح الباري (٨ : ١٤٧).

أخرجه البخاري ايضاً في : ٧٦ ـ كتاب الطب ، (٢١) باب اللدود، الفتح (١٠ : ١٦٦)، وفي ، =

قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث آبن عباس فقال: تدري من الرجل الآخر الذي مع العباس، لم تسمه عائشة ؟ قلت: لا ! قال: هـو عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنه (٥٠).

= ٨٧ ، \_ كتاب الديات (١٤) باب القصاص بين الرجال والنساء في الجرحات، الفتح (١٢ : ٢١٤)، وفي (٢١) باب إذا اصاب قدم من رجل هل يعاقب . . . الفتح (٢١ : ٢٢٧).

وهو عند مسلم في : ٣٩ ـ كتاب السلام (٢٧) باب كراهية التداوي باللدود ، حديث (٨٥) ، ص (١٧٣٣) ، واحرجه الإمام احمد في «مسنده » (٦ : ٥٣).

والحديث اخرجه ايضاً الترمذي (٤ : ٣٩١) من طريق عباد بن منصور ، وهذا دليل على ان ليس كل ما روى الضعيف ضعيف ، فهذا حديث صحيح ، اخرجه الترمذي من طريق به عباد بـن منصور وهو ضعيف ، والحديث له روايات صحيحة .

(٥) لم تسمُّه عائشة، فهي لا تقدر على ان تذكره بخير وهي تستطيع.

وتعود هذه المسألة الى الماضي الذي نختزن فيه ذكرياتنا وآلامنا وتسيرنا هذه الذكريات والآلام فيما نستقبل من اعمال من حيث نشعر أو لا نشعر .

وللأستاذ سعيد الأفغاني في كتاب «عائشة والسياسة » ص (٧٦ ـ ٨٢) تحليلًا ذكياً لا بأس ان نسوق مقتطفات منه :

وحيث اننا خاضعون في تصرفاتنا لهذا الحاكم القاهر المسمى بـ ( الماضي ) نختزن منه ذكرياتنا ومفارحنا وآلامنا وتسيرنا هذه المفارح والآلام والذكريات فيما نستقبل من اعمال رضينا ام أبينا ، من حيث نشعر ولا نسعر .

وهنا نجد الأمر مختلفاً كل الاختلاف عما كان بين عائشة وعثمان قبل خلافته ، فلئن كانت عائشة منطوية لعثمان على خير ومحبة وتوقير ، . . وبالجملة على الرضى ، إنها لعلى خلاف ذلك مع علي ، إنها لم يمكن تطيب نفسها له بخير ، وفي الوسع ان نقول إن الجفاء هو الذي ساد علائقهما قبل الخلافة في الأعم الأغلب .

لنرجع للاثين سنة قبل ان بويع لعلي بالخلافة ، فسنجد ثمة نقطة التحول التي فرضت على عائشة اتجاهها الذي اتجهته مع علي ولم تستطع الإفلات منه ، ولا من عاطفتها العنيفة التي لم يخفف تتابع الأيام والسنين من حدتها، فلنمعن في هذه الأمور التاليات .

١ - لم يجتمع ازواج النبي ﷺ على شيء اجتماعهن على الغيرة الشديدة من السيدة عائشة ، لما خصها به النبي من محبة إذ حلت من قلبه في المنزلة التي لا تسامى، والغيرة بين الضرائر امر فطري مألوف قل أن تنزه عنه امرأة ، وكان علي وزوجه السيدة فاطمة بنت الرسول يحاولان حمل الرسول هذه المتخفيف من حبه لعائشة ، ويسفران لبقية ازواجه بما يرضيهن ويغضب عائشة ، وأظن ان مثل هذه السفارة مما لا تغفره أنثى البتة .

= ذكر الرواة أن الغيرة اشتعلت يوماً في صدر ام سلمة لمشهد لمست فيه شدة حب النبي على العائشة ، فأخذتها الغيرة وجعلت تسب عائشة وجعل النبي على ينهاها فتأبى وعاين النبي غلياناً في صدر عائشة على هذا العدوان ، فرأى من الحكمة ان ينفس عنه القصاص العادل ، فأمر عائشة بسبها كما سبتها، فانطلقت ام سلمة إلى على وفاطمة ـ وكانا يخصانها بعطف ورعاية وبقيت أم سلمة في حزب علي حتى ماتت ـ فقالت : إن عائشة سبتها، وقالت لكم ، وقالت لكم ، فكره ذلك على وقال لفاطمة إذهبي إلى النبي على فقولي : إن عائشة قالت لنا، وقالت لنا . . . فأتته فذكرت ذلك له ، فقال النبي إلى النبي على ورب الكعبة .

وكان هذا الدرس لم يرق لعلي ، فقال للنبي ﷺ : أما كفاك الآن قالت لنا عائشة وقالت لنا، حتى أتنك فاطمة فقلت لها : إنها حبة أبيك ورب الكعبة .

ولعل مثل هذه السفارة قد تكرر، فحفظت عائشة ذلك كله لعلي وفاطمة. وينبغي ألا ننسى ... أن نشير الى أمر آخر مهم كانت السيدة (عائشة) نفسها هي التي تغار. ذلك انها على شدة حظوتها عند الرسول وكثير محبته لها، لم ترزق منه الولد، وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ كبير الشفق والفرح بأولاد بنته فاطمة ، كثير الرعاية لهم والخوف عليهم فتشتعل الغيرة في صدرها من الحسن والحسين لتمتد إلى على وفاطمة .

٢ .. موقف على من عائشة في حادث الإفك.

٣ اشارات عارضة استخرجتها من مواطنها لأنها عظيمة الـدلالة على رأيها (عائشة) في علي
 وعاطفتها نحوه .

الأولى فقد رواها عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي وعمار رضي الله عنهما عند عائشة ، فقالت : اما علي فلست قائلة لك فيه شيئاً واما عمار فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يخير بين امرين إلا اختار ارشدهما (مسند أحمد ١١٣/٦).

الثانية نبه إليها داهية بني هاشم : عبد الله بن عباس، روى عن عائشة أنها قالت : لما اشتد بالرسول وجعه دعا نساءه فاستأذنهن ان يُمرض في بيتي ، فأذنَّ له ، فخرج رسول الله رهجي ، بن رجلين من اهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قدماه الأرض عاصباً رأسه حتى دخل بيتي » قال راوي المحديث : فحدثت بهذا المحديث عبد الله بن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر ؟ قلت : لا ، قال : على بن ابي طالب ؛ ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع .

حتى بعد إنقضاء حرب الجمل وانتهاء الأمر بينهما على خير وتبادل ثناء لم يزل ما بنفسها نحوه ، فقد ذكروا انه لما انتهى إلى عائشة قتل على قالت متمثلة .

فائقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر فمن قتله ؟ فقيل رجل من مراد فقالت :

ف إن يك نائياً فلقد نعاه علام ليس في فيه التراب وأنا أجد هذا الخبر مفصحاً عن طويتها نحو على خير إفصاح، وشارحاً ما قدمت لك من انها تخضع = أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى الأشقر ، قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عنبسة ، قال : حدثنا يونس ، عن بن شهاب ، قال : قال عروة : كانت عائشة تقول : كان النبي على يقول في مرضه - الذي توفي فيه - ؛ « يا عائشة ، لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوان إنقطاع أبهري من ذلك السم » .

أخرجه البخاري في الصحيح ، فقال : وقال يونس(٢) .

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن يعقوب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرَّة ، عن أبي الأحْوَص ، عن عبد الله ، قال : لإن أخلِف تسعا أنَّ رسول الله على قتل قتلا أحب إليَّ من أنْ أحلف واحدةً أنَّه لم يقتل . وذلك أن الله عز وجل إتَّخذَهُ نبياً ، وآتَّخذه شهيداً .

<sup>=</sup> من حيث لا تريد لتوجيه عاطفتها اللاشعورية ، ولست اشك انها كانت حينئذ شاردة وان عقلها الباطن هو الذي تمثل بهذين البيتين . ١ . هـ . ٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) اخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٨٣) باب مرض النبي ﷺ ووفاته ، الحديث (٤٤٢٨) ،
 فتح الباري (٨ : ١٣١) واخرجه الإمام احمد في « مسنده » (٦ : ١٨).

#### باب

ما جاء في آستئذانه [ أزواجه ] (١) في أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ، ثم ما جاء في آغتساله وخروجه إلى الناس ، وصلاته بهم وخطبته إيَّاهم ونعيه نفسه إليهم ، وإشارته إلى أمَنُ الناس عليه في صُحبته ، وماله ليدلهم بـذلك على عظم شأنه وكبر محله [ عليه السلام] (٢)

أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : أخبرنا آبن ملحان ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث .

(ح) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، قال : أخبرنا جدي يحيى ابن منصور القاضي ، قال : حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السَّدُّوسيُّ ، قال : حدثنا عاصم بن علي ، قال : حدثنا ليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن آبن شهاب ، قال : أخبرنا عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنَّ عائشة زوج النبي على قال :

لما ثقل النبي ﷺ ، وآشتد به الوجع ، آستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي ، فأذن له فخرج بين رجلين ، تخط رجلاه في الأرض بين العباس ، وبين رجل آخر ، قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباس بالذي قالت عائشة ؟ فقال لي : هَلْ تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة ؟ قلت : لا ! قال : عليَّ \_ رضى الله عنه \_ .

قال : وكانت عائشة تحدّث أنَّ النبي ﷺ لما أدخل بيتي ، فأشتـدَّ وَجَعُه ،

<sup>(</sup>١) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ح).

قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تُحْلَلْ أَوْلِيَتهنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مِخْضَبٍ لِحَفْصَة زوج النبي عليه من تلك القرب، حتى طفق يُشير إلينا أنْ قد فعلتن ؛ فَخَرَجَ إلى الناس، فصلّى بهم، ثم ضبطهم.

رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير وسعيد بن عفير ، عن الليث (٣) .

أخرجه مسلم مِنْ وجه آخر عن الليث(٤) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ويحيى بن منصور القاضي ، قالا : أخبرنا أبو المثنّى (ح) .

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا سعيد بن الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن الهيثم الشعراني ، قال : حدثنا فُليَّح بن سليمان ، عن أبي النَضَرْ سالم ، عن عبيد بن حُنيْن وبشرْ بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :

خطب رسول الله على يوماً فقال : إنَّ عبداً خيَّرهُ الله بين الدنيا وبين ما عند الله ، فآختار الرجل ما عند الله ؛ فبكى أبو بكر فَعَجِبْنَا لبكائه . أنْ يخبر النبي على عن رجل يُخيَّرُ ، فكان المُخيرَ رسول الله على ، وكان أبو بكر أعْلَمُنا به ، فقال : لا تبكِ يا أبا بكر . إنَّ أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذا خليلاً لاتخدته ، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٦٤ - كتاب المغازي (٨٣) باب مرض رسول الله ﷺ ووفاته . الحديث
 (٢) أخرجه البخاري (١٤١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في: ٤ ـ كتاب الصلاة ، (٢١) باب استخلاف الإمام اذا عرض لـه عذر ، الحديث (٤) ، ص (١ : ٣١٣ ـ ٣١٣) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جده . . .

بابٌ إلا أُسُدُّ إلا باب أبي بكر .

لفظ حديث أبن عبدان رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سَنَّان ، عن فليح ِ ، ورواه مسلمٌ ، عن سعيد بن منصور (٥) .

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى، ، قال : أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عُمير ، عن ابن أبي معلّى ، عن أبيه ، أنَّ رسول الله على خطب ، فقال :

إنَّ رجلًا خيَّرهُ ربَّه عز وجل ـ بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش فيها ، ويأكلُ مِن الدُنيا(٢) ما شاء الله أنْ يأكُل منها ، وبين لقاء ربه ـ عز وجل ـ ، فاختار لقاء ربّه [ عز وجل ] (٧) ، قال : فبكى أبو بكر ؛ فقال أصحابُ رسول الله عن : ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله عن رجلًا صالحاً ، خيره ربّه ـ عز وجل ـ بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ، وبين لقاء ربه ـ عز وجل ـ فاختار لقاء ربّه ، فكان أبو بكر أعلم برسول الله عن . فقال أبو بكر لرسول الله عن : يا رسول الله ! بل نَفْديكَ بأموالنا ، وأبنائنا .

وقال رسول الله ﷺ: «ما من الناس أحدُ أمنَّ علينا في صحبته ، وذات يده من ابن أبي قُحافة ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكر . ولكن وُدُ ، وإخاءُ وإيمان ، وإن صاحبكم خليلُ الله »(^) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار (٤٥) باب هجرة النبي علي وأصحابه إلى المدينة . واخرجه مسلم في : ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة (١) باب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) في (ف) : « ويأكل منها » .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>A) أخرجه الترمذي في : ٥٠ ـ كتاب المناقب ، باب مناقب ابي بكر الصديق ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبي عوانة . .

وهذا الذي رواه أبو سعيد الخدري ، وأبو المعلّى الأنصاري في خُطبة النبيّ على . فإنما كان ذلك حين خرج في مرضه ، بعد ما اغتسل ليَعهد إلى الناس ، والذي يدُلُّ على ذلك ما أخبرنا أبو الحسن عليَّ بن محمد المقرىء ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي قال : سمعت يعلي بن حكيم ، يُحدِّثُ عن عكرمة ، عن آبن عباس قال : خرج النبيُّ على في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة ؛ فصعد المنبر ، وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « إنَّه ليس من الناس أحدُ أمن عليَّ بنفسه وماله من أبي بكر ، ولو كنت متخذاً من الناس خليلًا ، لاتخذت أبا بكر خليلًا ، ولكن خلة الإسلام أفضل . سدُّو عني كل خوجة في المسجد غير خوجة أبي بكر » .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عبـد الله بن محمد الجعفي ، عن وهب ابنجرير بن حازم(٩) .

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، قال : أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن ابراهيم ، قال : حدثنا عبيد الله ، وهو آبن عَمْرٍو إبراهيم ، قال : أخبرنا زكريا بن عدي ، قال : حدثنا عبيد الله ، وهو آبن عَمْرٍو الدقي ، عن زيدٍ بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : حدثنا جندب أنه سمع النبي على قبل أن يُتوفَّى بخمس يقول : «قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء ، وإني أبرأً إلي كل خليل من خلّه (١٠) ، ولو كُنتُ متخذاً من أمَّتي خليلًا لاتَّخذت أبا بكرٍ خليلًا . وإنَّ ربي اتخذني خليلًا كما اتخذ أبي إبراهيم خليلًا . وإن قوماً ممن كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في : ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل ابي بكر.

<sup>(</sup>١٠) (أبرأ إلى كل خليل من خلته) = يعني امتنع من هذا وأنكره ، والخليل هو المنقطع اليه، وقيل : المختص بشيء دون غيـره ، قيل هـو مشتق من الخُلَّة ، وهي الحاجـة ، وقيل الحُلَّة وهي تخلل المودة في القلب .

وصلحائهم مساجداً ، فلا تتخذوا القُبور مساجداً فإني أنهاكم عن ذلك » . رواه مسلمٌ عن إسحاق بن إبراهيم(١١) .

قُلْتُ: وفي هذه الخطبة ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، قال : حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة الغَسُيْل ، قال : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، أنَّ رسول الله على خرج في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بعصابة دُسْماء ، ملتحفاً بملحفة على منكبيه ، فجلس على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد ، فإنَّ الناسَ يكثرون وتقلُ الأنصار ، حتى يكونوا في الناس مثل الملح في الطعام ، فمن وُلِي منكم أمراً يضرُّ فيه قوماً ، وينفعُ فيه آخرين ، فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم ، قال : فكان آخر مجلس فيه للنبي ﷺ حتى قُبض .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ، وغيره ، عن عبد الرحمٰن بن الغسيل(١٢) .

ووصيته بالأنصار ، ـ « من وُلِّي من أمر الناس شيئاً » ـ إشـارةً منه إلى أن لا حقَّ للأنصار في الخلافة بعْدَهُ ، والله أعلم . وقوله ـ « دَسْماء » أراد به سوداء .

وأخبرنا أبو عبدُ الله الحافظ ، وأبو سعيد بن عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي إسحاق ، عن أيوب بن بشير ، أن رسول الله علي قال في مرضه : « أفيضوا علي سبع قرب من سبع آبارٍ شتّى ، حتى أخرج فأعهدَ إلى الناس ِ » ؛

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في : ٥ ـ كتاب المساجد ، (٣) باب النهي عن بناء المساجد على القبور، الحديث (٢٣) ص (١ : ٧٨٠).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار (١١) بـاب قول النبي ﷺ « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » الحديث (٣٨٠٠). فتح الباري (١٢١ . ١٢١).

ففعلوا ؛ فخرج ، فجلس على المنبر فكان أول ما ذكر ، بعد حمد الله وثناءٍ عليه ، ذكر أصحاب أُحِدٍ ، فإستغفر لهم ، ودعا لهم ، ثم قال : «يا معشر المهاجرين ! إنكم قد أصبحتم تزيدون ، والأنصار على هيئتها لا تزيد ، وإنهم عيبتي التي أويتُ إليها ، فأكرم واكريمهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم ، ثم قال عَيْخ : أيها الناسُ إن عبداً من عباد الله قد خيَّره الله بين الدنيا ، وبين ما عند الله » ، ففهمها أبو بكرٍ ( رضي الله عنه ) من بين الناس ؛ فبكى ثم قال : بل نحن نُفديك بأنفسنا وأبنائنا ، فقال رسول الله يَعْن : « على رسلك يا أبا بكر . انظروا إلى هذه البيوت الشارعة في المسجد فسدوها ، إلا ما كان من بيت أم ، بكر فإني لا أعلمُ أحداً أفضلُ عندي يداً في الصحبة منه »(١٣) .

هذا وإن كان مُرْسلًا ففيه ما في حديث ابن عباس من تاريخ هذه الخطبة ، وأنها كانت بعد ما اغتسل ، ليعهد إلى الناس ، وينعَى نفسه إليهم .

<sup>(</sup>١٣) نقله ابن كثير (٥ : ٢٢٩) عن المصنف، وقال : « هذا مرسل وله شواهد كثيرة ».

<sup>(</sup>١٤) نقله ابن كثير في « البداية » (٥ : ٢٢٩) عن المصنف .

#### باب

#### ما روي في خطبة رسول الله مندنه

من بَذْله نفسه وماله بحق إن كان لأحدٍ قِبَلَهُ حتى يَلْقَى الله تعالى ، وليست لأحدٍ عنده مظلمة ، وما ذُكر فيها لعُمَرَ بن الخطاب ( رُضي الله عنه ) .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا ابن أبي قماش وهو محمد بن عيسى ، قال : حدثنا موسى بن اسماعيل أبو عمران الجبلي ، قال : حدثنا معن بن عيسى القزاز ، عن الحارث ابن عبد الله بن عبد الله بن إياس الليثي ، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال :

أتاني رسول الله على ، وهو يوعك وعكا شديداً ، قَدْ عَصَبَ رأسه فقال : خُد بيدي يا فَضْل . قال : فأخذتُ بيده ، حتى قعد على المنبر ، قم قال : ناد في الناس يا فضل . فناديت: الصلاةُ جامعة . قال : فاجتمعوا ؛ فقام رسول الله على خطيباً فقال : أما بعد . . أيّها الناس ، إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهر كم ، ولن تروني في هذا المقام فيكم ، وقد كُنت أرى أن غيرَهُ غيْرَ مُغْنِ عني حتى أقومه فيكم ، ألا فَمَنْ كنتُ جلدتُ له ظهراً فهذا ظهري فليستعِدْ ، ومن كُنتُ أخذتُ له مالاً ، فهذا مالي فليأخذ منه ، ومَنْ كُنتُ شتَمْتُ له عرضاً فهذا عرضي فليستعِدْ ، ولا يقولن قائلُ : أخاف الشحناء من قِبَل رسول فهذا عرضي فليستعِدْ ، ولا يقولن قائلُ : أخاف الشحناء من قِبَل رسول الله يَنْ ، ألا وإنَّ الشحناء ليست من شمأني ، ولا من خلقي . وإن من أحبكم إلي من أخذ حقاً ، إن كان له عليّ ، وحللني ؛ فلقيت الله ـ عز وجل ـ وليس لأحدِ عندى مظلمة .

قال: فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله! لي عندك ثلاثة دراهم. فقال: « أما أنا فلا أُكَذَّبُ قائلاً. ولا مستحلفه على يمينٍ فيمَ كانت لك عندي ؟ قال: • أما تذكر أنه مرَّ بك سائلُ فأمرتني ، فأعطيته ثلاثة دراهم. قال: أعْطيه يا فضل. قال: فأمرته فجلس.

ثُم عاد رسول الله ﷺ في مقالته الأولى ، ثم قال : أيُها الناس من كان عنده من الغلول شيءٌ فليرُدَّه . فقام إليه رجلٌ فقال : يا رسول الله ، عندي ثلاثة. دراهم غللتها في سبيل الله ، قال : ولم غللتها ؟ قال : كُنتُ إليها مُحتاجاً ، فقال : خذها منه يا فضل .

ثم عاد رسول الله على مقالته الأولى وقال: «يا أيها الناس من أحسً من نفسه شيئاً فليقُم، أَدْعُوا الله عزَّ ذكره له »، قال: فقام إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله! إني لمنافقٌ وإني لكذوبٌ، وإني لنؤومٌ. قال عُمرُ بن الخطاب (رضي الله عنه) ويحك أيُها الرجل، لقد سترك الله تعالى. لو سترت على نفسك. فقال رسول الله عنه : مَهْ يا بن الخطاب! فضوح الدُنيا أهونُ من فضوح الآخرة. اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً، وأَذْهِبْ عنه النوم إذا شاء، ثم قال رسول الله عُمر ، والحق بعدي مع عُمر »(١).

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ ابن كثير في و البداية والنهاية ، (٥ : ٧٣١) عن المصنف ، وقال : وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة ،.

### بساب

ما جاء في همه بأن يكتب لأصحابه كتاباً حين اشتد به الوجع يوم الخميس ، ثم بدا له اعتماداً على ما وعده الله ـ تعالى ـ من حفظ دينه ، وإظهار أمره [ على ما والله الله عنه عنه الله

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ ، قال : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيادٍ البصريّ بمكة ، قال : حدثنا الحسنُ بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا سُفيان بن عُيينة ، عن سليمان بن أبي مسلم ، قال : سمعتُ سعيد بن جُبير ، يقول : سمعتُ ابن عباس يقول :

(ح): وأخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمدٌ بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا عليّ بن الصفار ، قال : حدثنا اسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا عليّ بن المدينيّ ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعتُ سليمان يذكرُ عن سعيد بن جُبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس . وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلّ دمعه الحصى . قال : قلتُ يا أبا عباس ، وما يوم الخميس ، قال(٢) : اشتدّ برسول الحصى . قال : اثتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً .

قال : فتنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبيِّ تنازع (٣) ـ فقالوا ما شنأنه ؟ أهَجَرَ ، استفهموه . قال : فذهبوا يعيدون عليه . قبال : دعوني فبالذي أنبا فيه خيرٌ مما

<sup>(</sup>١) من (ح) فقط.

<sup>(</sup>۲) في (ف) : « ثم بكى وقال » .

<sup>(</sup>٣) في البخاري : « نزاع » .

تدعونني إليه(٤) . قال : وأوصاهم عند موته بثلاث فقال :

أُخْرِجُوا المشركين من جزيرة العرب(°) ، وأجيزوا الوفد(١) بنحو مما كنتُ أجيزهم . قال : وَسَكَتَ عن الثالثة . أو قالها، فنسيتُها(٧) . هذا لفظُ حديث عليّ بن المديني ، وهو أتمّ زاد عليّ : قال سفيان إنما زعموا أراد أن يكتب فيها استخلاف أبي بكر .

رواه البخاري ومسلم في الصحيح ، عن قُتيبة ، وغيره عن سفيان (^) .

<sup>(</sup>٤) (الذي أنا فيه خير): معناه: دعوني من النزاع واللفظ الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه، والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه.

<sup>(</sup>٥) (جزيرة العرب) قال أبو عبيد : قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيدة : هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول ، وأما في العرض فما بين رمل ببرين الى منقطع السماوة . قالوا : وسميت جزيرة لاحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة . وأصل المجزر ، في اللغة ، القطع . وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم .

 <sup>(</sup>٦) (وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) قبال العلماء : هبذا أمر منه ﷺ بإجبازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم ، وإعانة لهم على سفرهم .

 <sup>(</sup>٧) (وسكت عن الثالثة ، أو قالها فأنسيتها ) الساكت هو ابن عباس والناسي هـو سعيد بن جبيـر ، قال
 المهلب : الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٨٣) باب مرض رسول الله ﷺ ووفاته ، الحديث
 (١٣٢ ـ ١٩٢١) ، فتح الباري (١٣٠ ـ ١٣٣) .

وأحرجه مسلم في : ٢٥ ـ كتاب الوصية، (٥) باب تـرك الوصيـة لـمن ليس له شيء يـوصى فيه . الحديث (٢٠) ، ص (٣ : ١٢٥٧ ) .

قال النووي: (فقال التوني أكتب لكم كتاباً . . ) أعلم أن النبي ﷺ معصوم من الكذب ، ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه . ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه . وليس معصوماً من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها ، مما لا نقص فيه لمنزلته ، ولا فساد لما تمهد من شريعته . وقد سحر ﷺ حتى صار يخيل إليـه أنه فعـل =

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ، قال : حدثنا اسحاق بن إبراهيم بن عباد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبه ، عن ابن عباس ، قال : لما حُضِرَ رسول الله على ، وفي البيت رجالٌ فيهم عُمْرُ بن الخطاب ، فقال النبي على : هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ؛ فقال عمر : إنَّ رسول الله على قَدْ غَلَبَ عليه الوَجَعُ وعندكم القرآنُ ، حسبنا كتابُ

= الشيء ولم يكن فعله . ولم يصدر منه ﷺ في هذا الحال كلام في الاحكام مخالف لما سبق من الاحكام التي قررها . فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب المذي هم النبي ﷺ به فقيل : أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل : أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الانفاق على المنصوص عليه . وكان النبي ﷺ هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة . أو أوحى إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه . أو أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول . وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره . لأنه خشي أن يكتب ﷺ أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها . فقال عمر : حسبنا كتاب الله ، لقوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ، وقوله : اليوم أكملت لكم دينكم ، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة . وأراد الترفيه على رسول الله ﷺ فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه .

قال الحطابي : ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 整 أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال . لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله 整 من الوجع وقرب الوفاة ، مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقول المريض مما لا عزيمة فيه ، فيجد المنافقون بذلك سبيلاً الى الكلام في الدين ، وقد كان أصحابه 整 يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها . بتحتيم ، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف ، وفي كتاب الصلح بينه وبين قويش فأما إذا أمر النبي ﷺ بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض : قوله : أهجر رسول الله ﷺ واصح من رواية من روي : هجر يهجر : لان هذا كله لا يصح منه ﷺ لأن معنى هجر هذي ، وإنما جاء هذا من قائله استفهاماً للإنكار على من قال : لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله ﷺ وتجعلوه كامر من هجر في كلامه لأنه ﷺ لا يهجر . وقول عمر رضي الله عنه : حسبنا كتاب الله ، ردّ على من نازعه ، لا على أمر النبي ﷺ .

الله ، فاختلف أهلُ البيت ، واختصموا ، فمنهم من يقول : قربوا يكتبُ لكم رسول الله على ، ومنهم من يقول ما قال عمر . فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله على ، قال النبيُّ على : قوموا .

قال عبد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية ، كل الرزية ما حالَ بين رسول الله ﷺ ، وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ، ولغطهم .

رواه البخاري في الصحيح .

عن علي بن المديني ، وغيره ، ورواه مسلم ، عن مُحمدٍ بن رافع وغيره . عن عبد الرّزاق(٩) .

وإنما قصد عمرُ بن الخطاب (رضي الله عنه) بما قال التخفيف على رسول الله والله و

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٨٣) باب مرض رسول الله ﷺ ووفاته ، الحديث (٤٤٣٢) فتح الباري ( ٨ : ١٣٢ ) .

واخرجه مسلم في : ٢٥ ـ كتاب الوصية ، (٥) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يـوصي فيه ، الحديث (٢٢) ، ص (٣ : ١٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) من الأية الكريمة (٦٧) من سورة المائدة .

رفع الخلاف في الدين ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أنَّ الله تعالى قد أكمل دينه بقوله : ﴿اليومُ أكملتُ لكمُ دينكُم . . ﴾(١١) وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة ، إلا وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله على بيانها نصاً أو دلالة .

وفي نصّ رسول الله على جميع ذلك في مرض موته ، مع شدّة وعكه ، مما يشق عليه ، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصاً ، أو دلالة ، تخفيفاً على رسول الله على ، ولكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط ، وإلحاق الفروع بالأصول ، بما دل الكتاب والسنة عليه . وفيما سبق من قوله على [إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ ؛ فله أجر واحد الالاعلى على أنّه وكل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء ، وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين ، أحدهما بالاجتهاد ، والأخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة ، وإنه أحرز من اجتهد ، فأخطأ أجراً واحداً باجتهاده ، ورفع اثم الخطأ عنه ، وذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصاً ، وإنما وَرَدَ خفاً .

فأما مسائل الأصول، فقد وَرَد بيانها جلياً ، فلا عُـذر لمن خالف بيانَهُ لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد ، وإلحاق الفروع بالأصول بالدلالة ، مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة ، وفي تَرْكُ رسول الله عليه الإنكار عليه فيما قال دليلٌ واضحٌ على استِصْوابِه رأيه ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١١) الآية الكريمة (٣) من سورة الماثلة .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه البخاري في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالسنة (٢١) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ ، الحديث (٧٣٥٢) فتح الباري (١٣ : ٣١٨) .

وأخرجه مسلم في : ٣٠ ـ كتاب الأقفية (٦) باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد ، الحديث (١٥) ، ص (٣ : ١٣٤٢) وغيرهما .

#### باب

# ما جاء في أمره ، حين اشتد به المرض ـ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلى بالناس

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، قال : أخبرنا أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الاسماعيليُّ ، قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي ، قال : حدثنا آبن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ، قال :

لما اشتد برسول الله ﷺ وجعُه قال : مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس .

فقالت عائشة : يا رسول الله إنّ أبا بكر رجلٌ رقيقٌ ، إذا قيام مقامك ، لم يسمع الناس من البُكاء ، فقال : مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس ؛ فعاودته مثـل مقالتها. فقال : أنتُنَّ صويحبات يوسف ، مُرُوا أبا بكرِ فليصلِّ بالناس .

قال ابن شهاب : وأخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله ، عن عائشة ، أنها قالت : لقد عاودت رسول الله على ذلك . وما حملني على معاودت إلا أني خشيتُ أن يتشاءم الناسُ بأبي بكرٍ ، [ وإلا أني علمتُ أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناسُ به ](١) ؛ فأحببتُ أن يعدل ذلك رسول الله على عن بي بكرٍ .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان(٢) .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ما بين الحاصرتين مكرر في ( ف ) ، وليست موجودة في ( أ ) و ( ك ) و ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة عن يحيى بن سليمان ، =

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، قال : أحبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، قال : حدثنا أحمد بن يوسف السَّلَمي قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ عن الزهري ، قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر ، عن عائشة ، قالت :

لما دخل رسول الله على بيتي قال : مروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناس . قالت : قلت : يا رسول الله إنّ أبا بكرٍ رجلُ رقيقٌ . إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه . فلو أمرت غير أبي بكرٍ ، قالت : والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله على . قالت : فراجعته مرتين ، أو ثلاثاً ، فقال : ليصلِّ بالناس أبو بكر . فإنكن صواحب يوسف .

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، وعبد بن حُميد ، عن عبد الرزاق (٣) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا العباسُ بن محمد الدوري ، قال : حدثنا العباسُ بن محمد الدوري ، قال : حدثنا الملك ، عن عمير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال :

مرض رسول الله ﷺ فقال : مروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناس . فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكرٍ رجلٌ رقيقٌ . متى يقوم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس . فإنكن صواخبات يـوسف(٤) . قال : قال : فقال : مُروا أبا بكرٍ يصلي بالناس ، فإنكن صواخبات يـوسف(٤) . قال :

 <sup>=</sup> عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، وقال : « تابعه الزبيدي ، وابن أخي الزهري ، وإسحاق ابن يحيى الكلبى ، عن الزهرى » .

وراوي الحديث حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في : ٤ ـ كتاب الصلاة (٢١) باب استخلاف الإمام اذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس . . ، الحديث (٩٤) ، ص (١: ٣١٣) .

 <sup>(</sup>٤) (أنكن صواحب يوسف): أراد في التظاهر على ما تردن ، وكثيرة الحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه .

فصلًى أبو بكرٍ في حياة رسول الله ﷺ .

رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن حسين بن علي الجعفي (٥٠) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله عن مرضه: مروا أبا بكر يصلّي بالناس. فقُلتُ: يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك، لم يفهم الناس قرآنه من البكاء. فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقُلتُ لحفصة: قولي له، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يفهم الناس قرآنه من البكاء، فمر عمر فليصل. فقالت له قال رسول الله عنهم الناس قرآنه من البكاء، فمر عمر فليصل. فقالت له خيراً به فقال رسول الله عنه الناس قرآنه من البكاء، فمر عمر فليصل. فقالت لي حفصة: لعمرى ما كُنتُ لأصيب منك خيراً ، فصلًى أبو بكر بالناس.

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، عن هشام (٦) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان ، (٤٦) باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ، الحديث (٦٧٨) ، فتح الباري (٢ : ١٦٤) .

وأخرجه مسلم في : ٤ ـ كتباب الصلاة ، بباب استخلاف الإمام ، الحديث (١٠١) ، ص (١: ٢٠٦) . ٣١٦) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الموضع السابق ، فتح الباري (٢ : ١٦٤ ) ، الحديث (٦٧٩) .

#### باب

ما جاء في آخر صلاة صلاها رسول الله على بالناس ، من أولها إلى آخرها ، وأول صلاة أمر أبا بكر الصديق أن يصليها بالناس ، والصلاة التي حضرها حين وجد من نفسه خفة وصلاة أبي بكر بهم فيما بينهما أياماً

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار املاءً ، قال : حدثنا عبيد ابن شريك ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن بن شهاب ، عن عبيد الله بن غبد الله ، عن ابن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت : سمعتُ رسول الله على يقرأ في المغرب ﴿بالمرسلات عُرفا﴾ . . ما صلّى لنا بعدها ، حتى قبضه الله .

رواه البخاري في الصحيح(١) عن أبن بكير .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن بهلول ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن أمه أم الفضل قالت :

خرج إلينبا رسول الله ﷺ وهـو عـاصبٌ رأسـه في مرضه ، فصلَّى بنــا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٨٣) باب مرض رسول الله ووفاته ، الحديث (٤٤٢٩) فتح الباري (٨ : ١٣٠) .

المغرب ، فقرأ ﴿بالمرسلات عُرفا . : ﴾ فما صلَّى بعدها حتى لَقِيَ الله(٢) .

قُلتُ : وإِنَّما أرادت ـ والله أعلم ـ بالناس مبتدأ بها . فإنما توفي ﷺ نهاراً .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زائدة بن قُدامة ، قال : حدثنا موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : دخلت على عائشة ، فقُلت : ألا تحدثيني عن مَرض رسول الله فقال : فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضعوا لي ماءً في المخضب "" ، قالت : ففعلنا ؛ فاغتسل ثم ذهب لينوء (أ) فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا . هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماءً في المخضب ، فقلنا : لا . هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماءً في المخضب ، قالت : ففعلنا ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا . هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضعوا لي ماءً في المخضب . قالت : ففعلنا ؛ فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلًى الناس ؟ فقلنا ؛ لا . وهم ينتظرونك ، والناس عكوف (") في المسجد ينتظرون رسول الله من صلاة العشاء . قالت : فأرسل رسول الله من أبي بكر يُصلي بالناس ، قالت : فأتاه الرسول . فقال : إن رسول الله يشامرك أن تُصلًى بالناس ، قالت : فأتاه الرسول . فقال : إن رسول الله يشامرك أن تُصلًى بالناس ، فقال أبو بكر ، وكان رجلاً رقيقاً ، يا عمر صل يأمرك أن تُصلًى بالناس . فقال أبو بكر ، وكان رجلاً رقيقاً ، يا عمر صل

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في : ٤ - كتاب الصلاة ، (٣٥) باب القراءة في الصبح ، الحديث (١٧٣) ، ص
 ( ٢ : ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ( المخضب ) : إناء يُغْسل فيه .

<sup>(</sup>٤) ( ليسوء ) : أي ليقوم وينهض .

 <sup>(</sup>a) (عكوف): مجتمعون منتظرون لخروج النبى ﷺ.

بالناس : فقال له عُمر : أنت أحقُّ بذلك مني . قالت: فصلى بهم أبو بكرٍ تلك الأيام .

ثم إن رسول الله على وجد من نفسه خفة ، فخرج بين رجلين أحدُهما العباس ، لصلاة الظهر ، وأبو بكر يصلي بالناس . قالت : فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر ، فأومأ إليه النبي على أن لا يتأخر . وقال لهما : أُجْلِساني إلى جنبه ، فأجْلَساه إلى جنب أبي بكرٍ ، قالت : فجعل أبو بكرٍ يُصلي وهو قائمٌ بصلاة رسول الله على ، والناس يصلون بصلاة أبي بكرٍ والنبيُ على قاعدٌ .

قال عبيدُ الله : فدخلتُ على عبد الله بن عباس ؛ فقُلتُ : ألا أعرضُ عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله ﷺ ؟ قال : هاتِ . فعرضتُ عليه حديثهما . فما أنكر منه شيئاً ، غير أنه قال : سَمَّتُ لك الرَّجلُ الآخر الذي كان مع العباس ؟ قال : قُلْتُ : لا . قال : هو عليُّ رضي الله عنه .

رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن أحمد بن يونس (1) .

وفي هذه الرواية الصحيحة ، أن النبي على تقدَّم في تلك الصلاة ، وعلَّق أبو بكرٍ رضي الله عنه صلاته بصلاته . وكذلك رواه الأسود بن يزيد ، وابن أختها عروة بن الزبير ، وكذلك رواه الأرقم بن شرحبيل ، عن عبد الله بن عباس . وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، قال : أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : حدثنا شبابة بن سوَّار ، قال : حدثنا شعبة ، عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة : قالت : صلى رسول الله على في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بُكر قاعمش .

 <sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة ، (١٤) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ،
 ومسلم في : ٤ ـ كتاب الصلاة، (٢١) باب استخلاف الامام . الحديث (٩١) ص ( ١ : ٣١٣) .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : أن النبي على صلى خلف أبي بكرٍ وكذلك روى حميد ، عن أنس بن مالك ويونس عن الحسن ، عن النبي على مرسلاً .

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء ، قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : أخبرنا أبو الربيع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن الجسن ، قال : وأخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله على خرج ، وأبو بكر يُصلِّي بالناس ، فجلس إلى جنبه وهو في بُردةٍ قد خالف بين طرفيها ، فصلّى بصلاته . وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا عبيد بن شريك ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا حميد قال : حدثنا بن أبي مريم ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا حميد أنه سمع أنساً يقول : آخر صلاة صلّاها النبي الله مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به خلف أبى بكر .

كذا قاله محمد بن جعفر بن أبي كثير . ورواه سليمان بن بلال عن حُميـد عن تُابت البنانيّ ، عن أنس بن مالك ، وكذلك قاله يَحْيَى بن أيوب عن حميد .

أخبرنا أبو سعيدٍ محمد بن موسى بن الفضل ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا بن أبي مريم ، قال : أخبرنا يحيى بن أبيوبٍ قال : حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني ، حدَّثهُ عن أنس بن مالك أن رسول الله على خلف أبي بكر رضي الله عنه في ثوبٍ واحد بردٍ مخالفاً بين طرفيه . فلما أراد أن يقوم ، قال : آدع لي أسامة بن زيد ، فجاء فأسند ظهره إلى نحره . فكانت آخر صلاة صلاها . وفي هذا دلالة على أن هذه الصلاة ، التي صلاها خلف أبي بكر كانت صلاة

لصبح . فإنها آخر صلاة صلاها ، وهي التي دعا أسامة بن زيدٍ حين فرغ منها ، يأوصاه في مسيره بما ذكره أهل المغازي .

قُلْتُ : فالذي تدلُّ عليه هذه الروايات مع ما تقدم ، أن النبي عَنِيْ صلى خلفه في تلك الأيام التي كان يُصلي بالناس مرة . وصلَّى أبو بكرٍ خلفه مرة . وعلى هذا حملهما الشافعيّ ( رحمه الله ) في مغازي موسى بن عقبة ، وغيره ، بيان الصلاة التي صلَّى رسول الله عَنِيْ بعضها خلف أبي بكرٍ ، وهي صلاة الصبح من يوم الاثنين .

وفيما روينا عن عبيد الله عن عائشة ، وابن عباس بيان الصلاة التي صلاها أبو بكر خلف بعدما افتتحها بالناس . وهي صلاة الظهر من يوم السبت ، أو الأحد ، فلا يتنافيان .

#### باب

ما جاء في تقرير النبي على أبا بكر على آخر صلاة صلاها بالناس في حياته وإشارته إليهم بإتمامها خلفه . وارتضائه صنيعهم ، وذلك في صلاة الفجر من يوم الإثنين ، وهو اليوم الذي توفي فيه ، وقول من زعم أنه خرج ، فصلًى منها ركعة خلف أبي بكر بعدما أمره بالتقدم ثم صلى لنفسه أخرى

أخبرنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرني شعيبٌ عن الزهري ، قال : أخبرنا أنسٌ بن مالك الأنصاري ، وكان تبع النبي عليه عشر سنين ، وحدمه وصحبه ، أن أبا بكر الصديق كان يُصلي لهم في وجع النبي عليه الذي توفي فيه ، حتى إذا كان يوم الاثنين - وهم صفوف في الصلاة - كشف النبي عليه ستر الحجرة ، ينظرُ إليهم وهو قائمٌ كأنَّ وجهه ورقة مصحف (١) ، ثم تبسم يضحك ، قال : فَهمنا أن نفتتنُ ونحنُ في الصلاة من فرح برؤ ية رسول الله عليه ، ونكص أبو بكرٍ على عقبه ليصل الصف ، وظنّ أنَّ النبي عليه خارجٌ إلى الصلاة ، قال : فأشار إلينا رسول الله عليه بيده أن أتموا صلاتكم ، ثم دخل النبي عليه وأرخى الستر ، فتوفى من يومه ذلك .

لفظُ حديث القطان ، رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان(٢) ،

<sup>(</sup>١) عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان، (٥٥) باب من صلّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يُعلمهم صلاة النبي علي ، الحديث (٦٨٠) عن أبي اليمان ، فتح الباري (٢ : ١٦٤) .

وأخرجه مسلمٌ من حديث صالح من كيسان ، ومعمر ، وابن عُيينة عن الزهري (7) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال :

لم يخرج إلينا رسول الله ﷺ ثلاثـاً(٤) فأقيمت الصلاة . فذهب أبو بكر يصلي بالناس فرفع النبيُّ ﷺ الحجاب . فما رأينا منظراً أعجب إلينا منه ، حين وضح لنا وجه رسول الله ﷺ فيومىء رسول الله ﷺ إلى أبي بكر أن يتقدم . فأرخى نبيُّ الله ﷺ الحجاب . فلم يوصل إليه حتى مات .

رواه البخاريُّ في الصحيح ، عن أبي معمر ، وأخرجه مسلم ، من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه (٥) .

· فهذان عدلان شهدا بذلك على أنس ٍ بن مالك ، وقد روى عبد الله بن عباس آبن عم رسول الله ﷺ ما يؤكد رواية أنس ، ويشهد لها بالصحة .

أخبرنا أبو الحسين عليّ بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في : ٤ - كتاب الصلاة ، (٢١) باب استخلاف الإمام ، الحديث (٩٨) ، ص (١ .
 ٣١٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) (ثلاثاً) أي ثلاثة أيام . جرى اللفظ على التأنيت لعدم المميز . كما في قبوله تعالى : ﴿يتربُّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان، (٤٦) باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .
 وأخرجه مسلم في : ٤ ـ كتاب الصلاة (٢١) باب استخلاف الإمام ، الحديث (١٠٠) ، ص (١:
 ٣١٥ ـ ٣١٦) .

سفيانُ بن عيينة ، عن سليمان بن سحيم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله على كشف الستارة والناسُ صفوف خلف أبي بكرٍ فقال : أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة ، يراها المسلمُ أو ترى له ، ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً . فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاء . فقمن (٢) أن يستجاب لكم .

رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور ، وغيره ، عن سفيان(٧) .

وأخبرنا أبو الحسن ، علي بن محمد بن علي المقرىء ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : حدثنا سليمان بن سحيم ، مولى العباس ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ، بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن ابن عباس قال : كشف رسول الله على الستر ورسول الله على مرضه الذي مات فيه . فقال : اللهم هل بلغت ثلاث مرات أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا ، يراها العبد الصالح أو ترى له ، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود . فإذا ركعتم فعظموا الله ، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء . فإنه قَمَنُ أن يستجاب لكم .

رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن جعفر (^) .

<sup>(</sup>٦) ( قمن ) : جدير وحقيق .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في : ٤ - كتاب الصلاة (٤١) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود، الحديث (٢٠٧) عن سعيد بن منصور ، ص (١: ٣٤٨) .

وأخرجه أبو داود في الصلاة ، والنسائي في التطبيق ، والإمام أحمد في « مسنده » ( ١ : ١٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في : ٤ ـ كتاب الصلاة (٤١) باب النهي عن قراءة القرآن في الركبوع والسجود ،
 الحديث (٢٠٧) ، ص ( ١ : ٣٤٨) .

الذي يدلً عليه حديث أم الفضل بنت الحارث ، ثم حديث عبيد الله بن عبية الله بن عبية ، عن عائشة وابن عباس . ثم حديث عبيد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه صلّى بالناس صلاة العشاء الآخرة ، ليلة الجمعة . ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة ، ثم خمس صلوات يوم السبت ، ثم خمس صلوات يوم الأحد ، ثم صلى بهم صلاة الصبح يوم الاثنين ، وتُوفي النبيُّ بَيِّة من ذلك اليوم ، وكان قد خرج فيما بين ذلك - حين وجد من نفسه خفة \_ لصلاة الظهر إما يوم السبت ، وإما يوم الأحد ، بعدما افتتح أبو بكر صلاته بهم . فافتتح صلاته ، وعلقوا صلاتهم بصلاته ، وهو قاعدٌ وهم قيام ، وصلًى مرة أخرى خلف أبي بكرٍ في رواية نُعيم بن أبي هند ومن تابعه ، فيكون جملة ما صلى بهم أبو بكر في حياة النبي عية مع ما افتتحها قبل خروجه سبع عشرة صلاة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : سألتُ أبا بكر بن أبي سَبْرة كم صلى أبو بكر بالناس ؟ قال : سبع عشرة صلاة . قلت : من أخبرك ؟ قال : أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن رجل من أصحاب رسول الله على .

قُلت: وقد ذهب موسى بن عقبة ، في مغازيه ، إلى أنّ النبي ﷺ خرج في صلاة الصَّبح من يوم الاثنين ، حتى وقف إلى جنب أبي بكر ؛ فصلى خلف مركعة ، فلما سلم أبو بكرٍ أتم رسول الله ﷺ الركعة الأخرة . وكذلك هو في مغازى أبى الأسود ، عن عروة .

وذلك يوافق ما رويناه عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس في صلاة النبيُّ كلف أبي بكرٍ ، ورواية نُعيم بن أبي هند ، وغيره في حديث عائشة ، ولا ينافي ما روينا ، عن الزهري وغيره ، عن أنسٍ ، ويكون الأمر فيه محمولًا على

أنه رآهم وهم صفوف خلف أبي بكر في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، فقال ما حكى هو وابن عباس ، ثم خرج فأدرك معه الركعة الآخرة ، أو خرج فصلى ، ثم قال ما حكيا ، فنقلا بعض الخبر ، ونقل غيرهما ما تركاه ، كما نقل أحدهما فيما روياه ما ترك صاحبه . وبالله التوفيق (٩) .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوبُ بن سفيان ، قال : حدثنا إبراهيمُ بن المنذر ، قال : حدثنا محمدٌ بن فليح عن موسى بن عقبة ، قال : قال ابن شهاب (ح) .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن المغيرة ، الله بن العبدي ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة ، قال :

(٩) نقل الخبرين ابن كثير في « البداية » ( ٥ ; ٣٣٥) ، وعقب عليهما بقوله :

و العجب أن الحافظ البيهقي أورد هذين الحديثين من هاتين الطريقين ، ثم قال ما حاصله : فلعله عليه السلام - احتجب عنهم في أول ركعة ، ثم خرج في الركعة الثانية ، فصلى خلف أبي بكر ، كما قال عروة وموسى بن عقبة وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره . وهذا الذي [ ذكره ] أيضاً بعيد جداً لان انساً قال: فلم يقدر عليه حتى مات . وفي رواية قال : فكان ذلك آخر العهد به . وقول الصحابي مقدم على قول التابعي والله أعلم . والمقصود أن رسول الله يخ قدم أبا بكر الصديق أماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الاسلام العملية . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري : وتقديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام . قال : وقد يديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام . قال العملية . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري : وتقديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام . قال العلماء . أن رسول الله يخ قال : يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم العلماء . أن رسول الله تحق قال : يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم مسلماً قلت وهذا العلماء . من كلام الاشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصحيح الله أبا بكر اثنم به عليه السلام لأن ذلك في صلاة أخرى كما الصحيحة لا ينافي ما روى في الصحيح ان أبا بكر اثنم به عليه السلام لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشاوعي وغيره من الأثمة رحمهم الله عز وجل .

قدم رسول الله ﷺ المدينة ، يعني من حجة الوداع ، فعاش بالمدينة حين قدمها . بعد صَدَرة المحرم ، واشتكى في صفر ، فوعك أشد الوعك ، واجتمع إليه نساؤ ه كُلُهن يمرِّضْنَه . وقال نساؤ ه : يا رسول الله إنه ليأخذك وعك ما وَجَدْنا · مثله على أُحدٍ قط [ غيرك ] (١٠) . فقال رسول الله ﷺ : كما يُعظَّمُ لنا الأجر ، كذلك يشتدُّ علينا البلاء .

واشتدَّ عليه الوعك أياماً ، وهو في ذلك ينحازُ إلى الصلوات حتى غُلِبَ فجاءَه المؤذِّن فأذَّنه بالصلاة فَنَهَض ، فلم يستطع من الضعف ، ونساؤه حوله ، فقال للمؤذن : اذهب إلى أبي بكرِ فأمره فليصلِّ فقالت عائشة : يـا رسول الله إن أبا بكرٍ رجلٌ رقيق : وإنه إن أقام في مقامك بكي فَأُمُرْ عُمرَ بن الخطاب فليصلِّ بالناس . فقال : مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس . قالت : فعدتُ فقال : صروا أبا بكر فليصلُّ بالناس، إنكن صواحب يوسف. قالت: فصُمتُ عنه، فلم يَزَلُ أبو بكر يصلي بالناس ، حتى كانت ليلة الإثنين من شهر ربيع الأول ، فَأَقْلَعَ عن رسول الله ﷺ الوعبك ، فأصبح مفيقاً ؛ فغدا إلى صلاة الصبح يتوكماً على الفضل ِ بن عباس ، وغـلام له يـدعى نوبـا ورسول الله ﷺ بينهمـا ، وقد سجـد الناس مع أبي بكر من صلاة الصبح ، وهو قائمٌ في الأخرى ، فتخلص رسول الله ﷺ الصفوف ، يفرجون له ، حتى قام إلى جنب أبي بكر ، فاستأخر أبو بكـر عن رسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ بثوبه ، فقدمه في مصّلاه فصُفا جميعًا ، ورسول الله ﷺ جالسٌ ، وأبو بكرٍ قائمٌ يقرأ القرآن ، فلما قضى أبـو بكرٍ قـرآنه ، قام رسول الله ﷺ فركع معه الركعة الأخرة(١١) ، ثم جلس أبو بكر حين قضى سجوده، يتشهد والناس جلوسٌ ، فلما سلَّم ، أتم رسول الله ﷺ الركعة الآخرة ، ثم انصرف إلى جزعٍ من جزوع المسجد ، والمسجد يومثـدٍ سقفه من جريد ،

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ف).

<sup>(</sup>١١) في ( ف ) : « الأخيرة » .

وخوص ، ليس على السقف كثير(١٢) طينٍ ، إذا كان المطرُ إمتلاً المسجدُ طيناً ، إنما هو كهيئة العريش .

وكان أسامة بن زيد قد تجهَّزُ للغزو ، وخرج في نقله إلى الجُـرُف ، فأقـام . تلك الأيام بشكوى رسول الله عَلَيْ ، وكان رسول الله على قد أمَّره على جيش عامتُهُم المهاجرون ، فيهم عمرُ بن الخطاب ، وأمره رسول الله ﷺ أن يُغيرَ على مؤتة ، وعلى جانب فلسطين ـ حيث أصيب زيـدٌ بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة \_ فجلس رسول الله ﷺ إلى ذلك الجذع ، واجتمع إليه المسلمون يسلمون عليه ، ويدعون له بالعافية ، ودعا رسول الله عليه أسامة ابن زيد فقال : أغْدُ على بركة الله ، والنصر والعافية، ثم أُغِر حيث أمرتـك أن تُغير . قال أسامة : يا رسول الله قد أصبحت مفيقاً، وأرجو أن يكون الله عـز وجل قد عافاك ، فائذن لي ، فأمكث حتى يشفيك الله ، فإنى إن خرجْتُ وأنت على هـذه الحال ، خـرجت وفي نفسي منك قـرحة ، وأكـره أن أسأل عنـك النـاس ؛ فسكت عنه رسول الله ﷺ ، وقام ، فدخل بيت عائشة ، ودخل أبو بكرٍ على ابنته عائشة ، فقال : قد أصبح رسول الله ﷺ مفيقاً ، وأرجو أنْ يكون الله عُز وجل قد شفاه ، ثم ركب فلحق بأهله بالسَّناح ، وهنالك كانت امرأته حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج ، وانقلبت كلّ امرأة من نساء رسـول الله ﷺ إلى بيتهـا . وذلك يــوم الاثنين ، ووعــك رســـول الله ﷺ حين رجــع أشـــد الموعك . واجتمع اليه نساؤه ، وأخذ بالموت ، فلم يـزل كذلـك حتى زاغت الشمس من يوم الاثنين يُغمَى ، زعموا عليه الساعة ، ثم يفيق ، ثم يشخص بصرُه إلى السماء ، فيقول : في الرفيق الأعلى ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسُّن أولئك رفيقا) قال ذلك \_ زعموا مراراً \_ كلما أفاق من غشيته ، فظنَّ النَّسوة أن الملكَ خيَّرهُ في الدنيا ، ويُعطى

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) و (ح) «كبير» .

فيها ما أحب ، وبين الجنة فيختار رسول الله ﷺ الجنة ، وما عند الله من حسن الثواب .

واشتد برسول الله على الوجع ، فأرسلت فاطمة إلى على بن أبي طالب ، وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب، وأرسلت كل امرأة إلى حميمها ، فلم يرجعوا حتى توفي رسول الله على على صدر عائشة في يومها : يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول على .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو بن خالد ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدثنا أبن لهيعة ، قال : حدثنا أبو الأسود ، عن عروة ، قال : صدر رسول الله عن حجة التمام ، فقدم المدينة ، فاشتكى في صفر ، ووعك أشد الوعك ، فذكر معنى ما روينا عن موسى بن عقبة (١٣) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي مليكة ، قال : صلَّى أبو بكر بالناس صلاة الصبح ؛ فجاءه رسول الله على فجلس إلى جنب أبي بكر ، فصلى ، وهو عاصب رأسه ، فلما فرغ من الصلاة ، أقبل رسول الله على الناس رافعاً صوته ، حتى خرج من باب المسجد يقول : أيها الناس سُعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم .

وهذا المرسل شاهدٌ لما تقدم ، وليس فيه بيان ما أدرَكَ من صلاته ، وما سبقه به، وهو فيما تقدم ـ والله أعلم ـ .

أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذِّن ، قال :

<sup>(</sup>١٣) حديث موسى بن عقبة نقل بعضه ابن عبد البر في كتاب « الدرر في اختصار المغازي والسير » صفحة (٢٦٩) وما بعدها .

أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن أحمد بن خنب البخاري ، قال : أخبرنا أبو اسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا أبوب بن سليمان بن بلال ، قال : خدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن أبي عبد العزيز الرَّبْذي ، عن مصعب بن أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عائشة ، عن رسول الله على قالت : كشف رسول الله على ستراً ، أو فتح باباً ، لا أدري أيهما ، قال مصعب : فنظر إلى الناس وراء أبي بكرٍ يصلُون ؛ فَحَمَدَ الله على ، وسر أمن بالذي رأى منه ، وقال : الحمد لله ما من نبي يتوفاه الله حتى يؤمه رجلٌ من أمته أيها الناس ، أيما عبدٍ من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي ، فليتعزا بمصيبته بي عن مصيبته التي يُصابُ بها من بعدي ، فإن أحداً من أمتي لن يُصاب بمصيبة بعدي ، قلتُ : معنى ما في أول هذا الحديث موجودٌ فيما روينا عن أنس بن مالك ، وابن عباس ، وأما آخر الحديث ، فلم أجد له شاهداً صحيحاً ، والله أعلم .

#### باب

## ما يُؤْثَرُ عنه ﷺ من ألفاظه في مرض موته ، وما جاء في حاله عند وفاته .

قد مضى قوله يوم الاثنين «حين كشف الستر ، ومضى قوله قبل ذلك يوم الخميس » .

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي ، الصفار ، قال : أخبرنا ابن ملحان ، حدثنا يحيى ، عن الليث ، عن عقيل ، عن آبن شهاب أنه قال : أخبرني عُبيدُ الله بن عبد الله ، أنّ عائشة وابنِ عباس ، قالا : لما نَزَلُ (١) بِرَسولِ الله على وَجْهِهِ ، طَفِقَ (٢) يطرحُ خميصةً (٣) له على وَجْهِهِ ، في الله ود المتممّ كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك (٤) : لعنة (٥) الله على اليهود والنصارى ؛ أتّخذُوا قبور أنبيائهم مساجداً \_ يحذّرُ مثل ما صنعوا(٢) \_ .

<sup>(</sup>١) (لما نَزَلَ) بصيغة المعلوم ، وفي رواية اخرى بضم النون ، وكسر الزاي (نُزِلَ) على صيغة المجهول .

<sup>(</sup>٢) (طفق) : جواب لمّا ، وهو من أفعال المقاربة ، ومعناها هنا : « جعل » .

<sup>(</sup>٣) ( الخميصة ) : كساء له أعلام أو علمان أسود مربع .

<sup>(</sup>٤) ( فِقال وهو كذلك ) : أي في تلك الحال .

<sup>(</sup>٥) ( اللعنة ) : الطرد والابعاد عن الرحمة .

 <sup>(</sup>٦) ( يحذر ما صنعوا ) : هذه الجملة مقول الراوي لا مقول الرسول ﷺ وهي أيضاً جملة مستأنفة يحذرهم من ذلك الصنيع لئلا يُفعل بقبره مثله ، ولعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيهاً بعبادة الاصنام .

رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكيرٍ ، وأخرجه مسلمٌ من وجه آخر عن الليث .

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبيُّ فيما قرأ على مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عُمَر بن عبد العزيز يقول : كان من آخر ما تَكَلَّم به رسول الله عَلَيْ أن قال :

« قاتل الله اليهود ، والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً لا يبقين دينان بأرض العرب » .

أخبرنا أبو بكر بن رجاء الأديب ، قال : أخبرنا أبو العباس الأصم ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله على يقول قبل موته بثلاث : « أحسنوا الظنَّ بالله ـ عز وجل »(٧) .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أبو بكرٍ مُحمّد بن مَحْمُويهِ العسكري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، قال : حدثنا يزيد بن موهّب ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن سليمان التيمي (ح) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس هـو الأصم ،

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير في : ٧٧ - كتاب اللباس ، (١٩) باب الاكسية والخمائص ، الحديث (٥٨١٥) ، فتح الباري (١٠ : ٧٧٧) ، وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة (باب) حدثنا أبو اليمان ، عن أبي اليمان ، وفي المغازي عن سعد بن عفير عن الليث ، عن عقيل ، وفي ذكر بني إسرائيل في كتاب الأنبياء عن بشر بن محمد ، عن ابن المبارك عن معمر ، أربعتهم عن الزهري .

وأخرجه مسلم في : ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، (٣) باب النهي عن بناء المساجد على القبور، الحديث ( $\Upsilon$ ) ،  $\Upsilon$  ،  $\Upsilon$  ) .

قال : أخبرنا محمدُ بن إسحاق الصغاني ، قال : حدثنا زهيرٌ بن حرب . (ح) .

وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل ، قال : أخبرنا أحمد بن الحسن ، بن عبد الجبار ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا جرير عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن أنس ، قال :

كانت عامة وصية رسول الله على حين حضره الموت الصلاة ، وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغِرُ بها في صدره ، وما يفيضُ بها لسانه . كذا قال(^) .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبدُ الله بن جعفر ، قال : خدثنا يعقوبُ بن سفيان ، قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن سفينة مولى أبي سلمة ، عن أم سَلَمَة ، قالت : كانت عامة وصية رسول الله على عند موته الصلاة ، الصلاة - ، وما ملكت أيمانكم . حتى جعل يلجلجها في صدره ، وما يُفيضُ بها بلسانه . كذا قال .

والصحيح ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا الحسن بن المُثنى ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سفينة ، عن أم سلمة قالت : كان رسول الله على يقول في مرضه : « الله الله الصلاة ، وما ملكت أيمانكم ، قالت : فجعل يتكلم به ، وما يُفِيض (٩) .

<sup>(</sup>٧) تقدم الحديث ، وانظر فهرس الأحاديث في السفر الثامن من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجة في : ٢٢ ـ كتاب الوصايا ، (١) باب هل أوصى رسول الله ﷺ ، الحديث (٢٦٩٧) ص (٢ . ٩٠٠ ـ ٩٠١ ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجة في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون .

ورويناه أيضاً عن أم موسى، عن علي ، مختصراً .

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرى، ، قال : أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقبوب القاضي ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيبوب ، عن ابن أبي مليكة ، قال : قالت عائشة :

توفّي رسول الله عليه في بيتي ، ويومي ، وبين سِحري ونحري ، وكان جبريلُ عليه السلام يعوذه بدعاء إذا مرض . فذهبتُ أدعوا به ؛ فرفع بصره إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى . . [ في الرفيق الأعلى ](١٠) ودخلَ عبد الرحمٰنُ بن أبي بكرٍ ، وبيده جريدة رطبةٌ ، فنظر إليها ؛ فظننتُ أنَّ لهُ بها حاجةٌ . قالت : فأخذتها ، فنقضتُها ودفعتها إليه ؛ فاستن بها أحسن ما كان مستناً ، ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده . قالت : فجمع الله بين ريقي وريقه في آخريوم من الدنيا ، وأول يوم من الأخرة .

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب(١١) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو نصرٍ أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، قال : حدثنا صالح بن محمد البغدادي ، قال : حدثنا داود بن عمره ابن زهير الضبّي ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عُمَر بن سعيد عن أبي حسين ، قال : أخبرنا ابن أبي مليكة أنَّ أبا عمرو ذكر أنَّ مولي عائشة ، أخبره أنَّ عائشة كانت تقول : إنَّ من نعمة الله عليَّ أن رسول الله عليُّ توفّي في بيتي ، وفي يومى ، وبين سحري ونحري ، وأنَّ الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند

<sup>(</sup>١٠) ليست في (ك) ولا في (ف).

<sup>(</sup>١١) البخاري عن سليمان بن حرب في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٨٣) باب مرض رسول الله ﷺ ووفاته . الحديث (٤٤٥١) ، فتح الباري (٨ : ١٤٤ ) .

الموت ، قالت : دخل علي أخي بسواك معه ، وأنا مسندة رسول الله على إلى صدري فرأيتُه ينظرُ إليه ، وقد عرفتُ أنه يُحبُّ السواك ويألفه . فقُلْتُ : آخذه لك ؟ فأشار برأسه ، أي نعم ، فلينته له فأمرَّه على فيه ، وبين يبديه ركوة ، أو علبة فيها ماء ، فجعل يُدخلُ يبده في الماء ، فيمسح بها وجهه ، ثم يقول : لا إله إلا الله . إن للموت سكراتٍ ثم نصب إصبعه اليُسْرَى ، فجعل يقول : في الرفيق الأعلى . . في الرفيق الأعلى ، حتى قُبضَ ، ومالت يده .

رواه البخساري في الصحيح ، عن محمد بن عبيد ، عن عيسى بن يونس (١٢) .

حدثنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال ؛ حدثنا أبي وشعيب بن الليث بن سعدٍ ، عن الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : رأيت رسول الله على يموت ، وعنده قدحٌ فيه ماء ، يدخل يده في القدح ، ثم يمسحُ وجهه بالماء ، ثم يقول : اللهم أعنى على سكرة الموت (١٣) .

أخبرنا أبو بكر مُحمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو داود

<sup>(</sup>١٢) البخاري عن محمد بن عبيد في الموضع السابق الحديث (١٤٩) .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الترمدي في : ٨ ـ كتاب الجنائز ، (٨) باب ما جاء في التشديد عند الموت الحديث (١٣) عن قتيبة ، ص (٣ : ٢٩٩) .

وقال ابو عيسى : « هذا حديث حسن غريب » وأخرجه ابن ماجمة في : ٦ ـ كتاب الجنائز (٦٤) باب ما حاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ ، الحديث (١٦٢٣) .

وأخرجه الامام أحمد في « مسنده » ( ٦ : ٦٤ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٥١ ) .

الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، غن سعدٍ بن إبراهيم، قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة، قالت: كنا نتحدث أن النبي على لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله على الذي مات فيه، عرضت له بُحّة، فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا»، قالت عائشة: فظننا أن رسول الله على كان يخير(١٤).

أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة .

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، قال : أخبرنا أبو يعلَى ، قال : حدثنا أحمد بن جميل المروزي ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرنا معمر ويونس ، عن النزهري ، قال : وأخبرنا سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أنَّ عائشة قالت : كان رسول الله على يقول وهو صحيح أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنة . ثم يخير . قالت عائشة : فلما نزل برسول الله على فخذي ـ غشًى عليه ساعةً ، ثم أفاق ، فأشخص بصره إلى سقف وقال : اللهم الرفيق الأعلى . فعرفت أنه الحديث الذي حدثنا . وهو صحيح أنه لم يقبض نَبِي قط ، حتى يرى مقعده من الجنة . ثم يخير . قالت عائشة : كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم مقعده من الجنة . ثم يخير . قالت عائشة : كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله على .

رواه البخاري في الصحيح ، عن بشر بن محمد بن المبارك .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،

<sup>(18)</sup> أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٨٣) باب مرض رسول الله ﷺ ووفاته ، الحديث (٢٤) عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن سعد ، عن عروة ، عن عائشة فتح الباري ( ٨ : ١٣٦ ) .

قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، قال : حدثنا بن بكير ، قال : حدثني الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال :

أخبرني سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، في رجال من أهل العلم ، أن عائشة (زوج النبي على) قالت : كان رسول الله على يقول وهو صحيح ، فذكر هذا الحديث بمثله ، زاد فيه : قلت إذا لا تختارنا . وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به .

رواه البخاري في الصحيح عن أبن بكير ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث (١٥) .

أخبرنا [ أبو طاهر ](١٦) الفقيه ، وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله آبن الزبير ، أن عائشة أخبرته أنها سمعت هشام بن عروة ، عن عباد بن عبد الله آبن الزبير ، أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله عني وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها يقول : اللهم أغفر لى ، وارحمنى ، وألحقنى بالرفيق .

أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة(١٧) .

أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، حدثنا أبو يحيى عبد الله بن

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البحاري في الموضع السابق، الحديث (٤٤٣٧).

<sup>(</sup>١٦) سقطت من ( ف ) .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي (٨٣) باب مـرض رسول الله ﷺ ووفـاته ، الحـديث (١٧) ) . فتح الباري ( ٨ : ١٣٨) .

: حدثنا خلاد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي بُودَة ، عن عائشة ، قالت : أُغْمِيَ على رسول الله على وهو في حجري ؛ فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء ، فقال : « لا : . . بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام (١٨) .

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن الفرج، قال: حدثنا الحسن بن الفرج، قال: حدثنا الواقدي، قال: حدثنا الحكم بن القاسم، عن أبي الحويرث، قال: إن رسول الله بخلجة لم يشتك شكوى إلا سأل الله العافية. حتى كان في مرضه الذي مات فيه، فإنه لم يكن يدعو بالشفاء، ويقول: «يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ»، قال: وأتاه جبريل عليه السلام - في مرضه ويقول إنَّ ربك يقرئك السلام ورحمة الله، ويقول: إن شئت شفيتك وكفيتك، وإن شئت توفيتك وغفرت لك. قال: ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء وكان لما نزل به، دعا بقدح من ماء، فجعل يمسح به وجهه، ويقول اللهم أعني على كرب الموب. بقدح من ماء، فجعل يمسح به وجهه، ويقول اللهم أعني على كرب الموب. أذنً مني يا جبريل أدنً مني يا جبريل أدنً مني يا جبريل أدنً مني يا جبريل . هذا إسناد منقطع.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسيّ ، قال : حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع اللخميُّ ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، قال : حدثنا سيار بن حاتم ، قال : حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي ، قال : حدثنا الحسن بن علي ، عن محمد بن علي قال : لما كان قبل وفاة رسول الله عليه بثلاث ، هبط إليه جبريل عليه السلام . فقال : يا محمد إنَّ الله أرسلني إليك إكراماً لك ، وتفضيلًا لك وخاصة لك .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه النسائي في الوفاة في السن الكبرى وفي اليوم والليلة ، عن محمد بن علي بن ميمون ، عن الفريابي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالمد عن أبي بُرْدَة ، تحفة الأشراف (١٢: ٢٤٠) . 
٣٤٠) ، ونقله ابن كثير في « البداية » (٥: ٢٤٠) .

يسألك عما هو أعلم به منك : يقول : كيف تجدك ؟ أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً . فلما كان يوم الثاني ، هبط إليه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال لـه مثل ذلك . فقال النبي ﷺ : « أجدني يا جبريل مغموما ، وأجدني يا جبريل مكروباً » ، فلما كان يـوم الثالث ، هبط إليه جبريـل معه ملك الموت ، ومعهما ملك في الهواء يقال له إسماعيل على سبعين ألف ملك ، كل ملك منهم على سبعين ألفَ مَلَكِ . قال : فسبقهم جبريسل ، فقال : يا أحمد (١٩) . إنَّ الله أرسلني إليك إكبراما لك ، وتفضيلًا لك ، وخاصة لك ، يسألك عما هو أعلم به منك . يقول : كيف تجدك ؟ قال : « أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً » ، قال : وأستأذن ملك الموت على الباب ، فقال له جبريل: يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ، ولم يستأذن على آدميِّ قبلك ، ولا يستأذن على آدميُّ بعدك ، فقال : « أئذن له يا جبريل » ، فقال : عليك السلام يا أحمد ، إنَّ الله أرسلني إليك ، وأمرني أن أطيعك ، فيما أمرتني ، إن أمرتني أن أقبض نفسك ، قبضتها ، وإن أمرتني أن أتركها ، تركتها ، قال : وتفعل ذلك يا ملك الموت ! قال : نعم ! بذلك أمرت . قال جبريل: يا أحمد إنَّ الله قد اشتقاك إلى لقائك. قال: يا ملك الموت، أمض · لما أمرت به ، قال : فأتاهم آتٍ ، يسمعون حسه ، ولا يرون شخصه ، فقال : السلام عليكم ، لأهل البيت ، ورحمة الله وبركاته ، إنَّ في الله خلفاً من كـل هالكِ وعزاءً من كل مصيبةً ، ودركا من كل فائتِ ، فبالله فثقوا ، وإياه فا أرجو فإن المصاب من ؛ حرم المصاب الثواب .

قلت : قوله إن الله قد آشتقاك الى لقائك ، إن صح إسناد هـذا الحديث ، فإنما معناه قد أراد في قربتك وكرامتك .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا ابو العباس ، محمد بن يعقوب ، حدثنا

<sup>(</sup>١٩) في (ف): «يا محمد».

احمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، ان رسول الله على قال : لفاطمة : يا بُنيَّة ، والله لقد حضر أبلك ما ليس الله بتارك منه أحداً من الناس ، لموافاة يوم القيامة .

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المُفَسِّرْ ، قال : حدثنا أبو العباس الأصم ، قال : حدثنا علي بن داوود القنطري ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما قالت : فاطمة عليها السلام : واكرباه . قال لها رسول الله عليه : إنَّه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه احداً لموافاة يوم القيامة (٢٠٠) .

أخبرنا أبو بكر بن فورك ، رحمه الله ، قال : وحدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيبة ، قال : جدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قالت لي فاطمة : يا أنس طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب. قال : ثابت : وقالت فاطمة ورسول الله على الموت ، أو قالت وهو ثقيل ، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ، يا أبتاه من ربه ما أدناه ، يا أبتاه جنان الفردوس مأواه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه (٢١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، اخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، قال : حدثنا بن نصر، وإبراهيم بن الحسين، قالا : حدثنا سليمان بن حرب، قال : حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن انس، أن رسول الله على له ثقل جعل يتغشّاه يعني الكرب، فقالت فاطمة : واكرب أبتاه . فقال رسول الله على أبيك بعد اليوم . فلما مات بكت فاطمة . فقالت : يا أبتاه من ربه ما أدناه ، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه .

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣ : ١٤١).

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٣١ : ٦٤ ، ٨٠ ) .

قال أنس: فقالت فاطمة: يا أنس اطابت انفسكم أن تَحْثُوا عَلَى رسول الله ﷺ التراب؟

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وقال: يا أبتاه الى جبريل ننعاه (٢٢).

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا آبو جعفر محمد بن عمرو ، قال : حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن ابيه عن عائشة ، قالت : قبض رسول الله بين سحري ونحري ، فلما خرجت نفسه لم اجد ريحا قط ، أطيب منها(٢٣).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يعيى بن عبد، عن أبيه، عن عائشة، يونس، عن بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: مات رسول الله يخيخ وهو بين سحري ونحري، في بيتي، وفي يومي، لم اظلم فيه احداً فمن سفاهه رأبي، وحداثه سني، أنَّ رسول الله يخيخ مات في ججري، فأخذت وسادةً، فوسدتها رأسه، ووضعته من حجري، ثم قمت مع النساء أبكي وألدم (٢٤).

أخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقريء، قال : اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المعازي ، (٨٣) بات مرض النبي بيخ ووفاته، وانن سعد في الطبقات (٢٠ : ٣١١) .

وقبات ( ۲۲ ، ۲۲۱ ) . وقال ( ۲۳ ) أخرجه الامام أحمد في « مسنده » ونقله ابن كثير في « البداية » (  $\alpha$  ) ، وقال (  $\alpha$  ) إساده صحيح على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب السنة » .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ونقله ابن كثير في « البداية » ( ٥ : ٢٤٠ ) .

محمد بن أبي بكر ، قال : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز ، قال : حدثنا ابو عمران الجوني ، عن يزيد بن بابنوس (٢٥٠) ، أنه أتى عائشة ، فقالت :

كان رسول الله ﷺ إذا مرَّ بحجري ألقى إليَّ الكلمة ، تقرُّ بها عيني، فمر رسول الله ﷺ ولم يتكلم ، فعصبت رأسي ، ونمت على فراشي فمرَّ رسول الله يِيج، فقال: مالك يا عائشة ؟ فقلت: أشتكي رأسي ، فقال: بل أنا وا رأساه أنا الذي أشتكي رأسي ، وذلك حين اخبره جبريل ـ عليه السلام ـ أنـه مقبوض ، فلبثت أياماً ، ثم جيء به يحمل في كساء بين أربعة ، فأدخل عليٌّ ، فقال : يا عائشة أرسلي الى النسوة ، فلما جئن ، قال : إنى لا أستطيع أن أختلف بينكن فَأَنْذُنَّ لِي فَأَكُونَ فِي بِيتِ عَائِشَةٍ، قَلَنَ : نَعَمَ . فَرَأَيْتُهُ يَحْمَرُ وَجِهُهُ، ويُعرق ، ولم أكن رأيت ميتاً قط، فقال أقعديني ، فأسندته إليَّ، ووضعت يدي عليه، فقلب رأسه ، فرفعت يدى عنه ، وظننت انه يريد أن يصيب من رأسي فوقعت من فيه انقطة باردة على ترقوتي أو صدري ، ثم مال فسقط على الفراش، فسجيته بثوب ، ولم أكن رأيت ميتاً قط ، فعرفت المموت بغيرة ، فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة ، فأذنت لهما ، ومددت الحجاب، فقال عمر : يا عائشة. ما لنبي الله ؟ قلت : غشيٌّ عليه منذ ساعة ، فكشف عن وجهه ، فقال : واغماه ، إن هذا لهو الغم، ثم غطاه ، ولم يتكلم المغيرة. فلما بلغ عتبة الباب، قال المغيرة : مات رسول الله عمر ، فقال عمر : كذبت ، ما مات: رسول الله بيلية ولا يموت حتى يأمر بقتال المنافقين، بل أنت تحوشك فتنةٌ ، فجاء أبو بكر ، فقال : ما لرسول الله ﷺ يا عائشة، قلت : غشيٌّ عليه منذ ساعة، فكشف عن وجهه ، فوضع فمه بين عينيه ، ووضع يديه على صدغيه، ثم

 <sup>(</sup>٣٥) يزيد بن بالنوس ذكره الدولابي فقال: هو من الشيعة الدين قباتلوا عليا، وقبال أبو داود: «كمان شيعياً » الميزان (٤: ٤٠٠٤) ما حدَّث عنه سوى أبي عمران الجوبي .

قال : وا نبياه ! وا صفياه ! وا خليلاه ! صدق الله ورسوله . ﴿إِنكُ مِيتَ وَإِنْهُمُ مِيتُونَ ﴾(٢٦).

﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ﴾ (٢٧). ﴿ كُلُّ نَفُسَ ذَائِقَة المُوتِ ﴾ (٢٨) .

ثم غطّاه ، وخرج الى الناس ، فقال : أيها الناس : هل مع أحدٍ منكم عهد من رسول الله على ؟ قالوا : لا . قال : من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ثم قال : ﴿إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ الى قوله . . . ذائقة الموت . ، فقال عمر : أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر ؟ قال : نعم ، قال عمر : هذا أبو بكرٍ صاحب رسول الله ﷺ في الغار وثاني آثنين، فبايعوه ، فحينئذٍ ، بايعوه (٢٩).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، ، قال : اخبرنا أحمد بن ابراهيم ، هو بن ملحان ، قال : احدثنا يَحْيَ بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي يَتِينَ أخبرته ، أن أبّا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح ، حتى نزل فدخل المسجد ، فلم يكلم الناس ، حتى دخل على عائشة ، فتيمم رسول الله يجين وهو مغشي عليه ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ثم أكبً عليه يقبله ، ثم بكى ، ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، والله لا يجمع الله عليك موتين أبداً ، أما الموتة التي كتبت عليك فَقَدْمِتُها ، قال : وحمر يكلم وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس ، أنَّ أبا بكر خرج ، وعمر يكلم وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس ، أنَّ أبا بكر خرج ، وعمر يكلم

<sup>(</sup>٢٦) الأية الكريمة (٣٠) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢٧) الآية الكريمة (٣٤) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢٨) الاية الكريمة (١٨٥) من سورة ال عمران .

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ونقله ابن كثير في « المداية » ( ٥ : ٢٤١ ) .

الناس - فقال : آجلس يا عمر ، فأبي عمر أن يجلس ، فقال : إجلس يا عمر ، فأبي عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر ، فأقبل الناس إليه ، وتركوا عمر ، فقال أبو بكر : أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان منكم يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت ، قال الله عز وجل : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات ، أو قتل آنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين ﴾ (٢٠٠٠) فقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية ، حتى تلاها ابو بكر ، فتلقاها منه الناس كلهم ، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . قال : وحدثني الليث ، عن عقبل ، عن ابن شهاب ، انه قال : اخبرني سعيد بن المُسيّب ، أن عمر رضي الله عقبل : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها ، فعرفت ، او قال : فعقرت حتى ما تُقلّني رجلاي ، وحتى أهويت الى الارض ، وعرفت حين سمعته تلاها انً رسول الله عين قد مات .

رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير(٣١).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا ابو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : اخبرنا احمد بن ابراهيم ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : قال حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرنا أنس بن مالك ، انبه سمع عمر بن الخطاب ، من الغد حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله على فاستوى على منبر رسول الله على أم ، فتشهد قبل أبي بكر ، فقال : أما بعد فإني قلت لكم أمس : مقالة ، وإنهما لم تكن كما قلت : وإني والله ما وجدت المقالة ، التي قلت لكم ، في كتاب أنزله الله ؛ ولا في عهد عهده إلي ، رسول الله على التي قلت المقالة ،

<sup>(</sup>٣٠) الأية الكريمة (١٤٤) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣١) فتح الباري ( ٨ : ١٤٥ ) في : ٦٤ ـ كتاب المغاري (٨٣) باب مرص البي عليج ووفاته . الحديث (٣١) ) .

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير(٣٦).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا ابن حدثنا أبو عُلاَئة ، محمد بن عمر بن خالد، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، ، قال: حدثنا ابو الاسود ، عن عروة في ذكر وفاته على ، قال: وقام عمر بن الخطاب ، يخطب الناس ، ويوعد من قال: قد مات بالقتل والقطع ، ويقول: إنَّ رسول الله على في غشيته لو قد قام ، قطع وقتل ، وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ ﴿وما محمدٌ الا رسول قد خلت من قبله الرسل . . ﴾ إلى قوله . . وسجزي الله الشاكرين ﴾ والناس في المسجد قد ملؤه ، ويبكون ، ويموجون لا يسمعون ، فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس، فقال: يا أيها الناس: هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله على النبي في وفاته فليحدنا قالوا: لا . قال: همل عندك يا عمر من علم ؟ قال: لا . قال العباس: أشهد أيها الناس أنَّ احداً لا يشهد على النبي في وفاته ، والله الذي لا إله إلا هو ، لقد ذاق رسول الله وفق وفاته ، والله الذي لا إله إلا هو ، لقد ذاق رسول الله وفق الموت .

قال : وأقبل أبو بكر من السنح (٣٣) على دابته حتى نـزل بباب المسجـد ، ثم اقبل مكروباً حزيناً فاستأذن في بيت إبنته عائشة ، فـأذنت له فـدخل، ورسـول الله ﷺ قد توفي على الفراش والنسوة حوله ؛ فخمرن وجوههن ، واستترن من أبي

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري (١٣ : ٢٤٥ ) في كتاب الاعتصام بالسنة .

<sup>(</sup>٣٣) ( السنع ) مكان بيت أبي بكر الصديق ,

بكر إلَّا ما كان من عائشة. فكشف عن رسول الله على، فحنا عليه ، يقبله ويبكي، ويقول: ليس ما يقـول ابن الخطاب شيء تـوفِّيُّ رسول الله ﷺ والـذي نفسي بيده ، رحمة الله عليك يا رسول الله ، ما أطيبك حياً ، وما أطيبك ميتـاً ، ثم غشاه بالثوب، ثم خرج سريعاً الى المسجد، يتوطأ رقاب الناس حتى اتى المنبر ، وجلس عمر حتى رأى أبا بكر مقبلًا إليه فقام أبو بكر الى جانب المنبر ، ثم نادي الناس ، فجلسوا وانصتوا فتشُّهد أبو بكر ، بما علمه من التشهد ، وقال : إن الله تبارك وتعالَّى نعى نبيكم الى نفسه وهـوحيٌّ بين أظهـركم، ونعـاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحدٌ إلا الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ الى قوله ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ فقال عمر : هذه الآية في القرآن والله ما علمت أنَّ هذه الآية أنزلت قبل اليوم ، وقال : قال الله عـز وجل لمحمـد ﷺ ﴿ إنك ميت وإنهم ميتـون ﴾ . ثم قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ كل شيء هالك إلَّا وجههُ ، لـه الحكم وإليه ترجعون ﴾ وقال : ﴿كل من عليها فانٍ ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ﴾ وقال : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقة الموت ، وإنما توفون اجوركم يوم القيامة ﴾ ، ثم قال : إن الله تبارك وتعالى عمر محمداً \_ ﷺ وأبقاه ، حتى أقام دين الله ، وأظهر أمر الله ، وبلغ رسالة الله ، وجاهد في سبيل الله ، ثم توفاه الله على ذلك ، وقد ترككم على الطريقة. فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء فمن كان الله ربه ، فإن الله حيِّ لا يموت ، ومن كان يعبد محمداً ويَنزَلُهُ إلهًا ، فقد هلك إلهه، وأتقوا الله أيها الناس، وأعتصموا بدينكم، وتـوكلوا على ربكم، فإن دين الله قائم ، وإن كلمة الله تامة ، وإن الله ناصر من نصر ومعز دينه ، وإن كتاب الله \_ عز وجل \_ بين أظهرنا ، وهو النور والشفاء . وبه هدى الله محمداً ﷺ وفيــه حـــلال الله وحرامه ، والله لا نبالي من أجَـلَبُ علينــا من خلق الله، إنَّ سيوف الله لمسلولة ، ما وضعناها بعدُ ولنجاهدَنَّ من خالفنا كما جـاهدنــا مع رســول الله ﷺ فلا يبقينُّ أحد إلا على نفسه ، ثم انصرف معه المهاجرون ، إلى رسول الله ﷺ وذكر الحديث من غُسْله وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه .

ويذكر عن عمر بن الخطاب أنَّه قال : كنت أتَّاوَّلُ هذه الآية ﴿وكذلك جعلناكم امةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ (٢٤٠). فوالله إن كنت لاظن انه سيبقى في امته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، وأنه للذي حملنى على أن قلت ما قلت .

أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس، هو الأصم، قال : حدثنا يونس عن ابن أبي هو الأصم، قال : حدثنا حسين بن عبد الله ، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أنَّ إسحاق، قال : حدثنا حسين بن عبد الله ، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ما حمله على مقالته ، التي قال حين توفي رسول الله عنه ؛ فذكر هذا .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، عن شيوخه ، قالوا : او لما شُكَّ في موت النبي على قال بعضهم ، قد مات ، وقال بعضهم : لم يَمتُ ، فوضعت أسماء ، بنت عُميس يدها بين كتفي رسول الله على فقالت : قد توفي رسول الله على ، قد رفع الخاتم من بين كتفيه ، فكان هذا الذي عرف به موته (٣٥).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار ، ، قال : حدثنا يونس ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس ، عن أم سلمة ، قالت : وضعت يدي على صدر رسول الله على يوم مات ، فمرَّ بي جُمَع آكُلُ ، وأتوضأ ؛ ما تذهب ريح المسك من يدي .

<sup>(</sup>٣٤) الأية الكريمة (١٤٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣٥) قال ابن كثير : « ضعيف » البداية ( ٥ : ٢٤٤ ) .

أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، قال : اخبرنا ابو سعيد بن الأعرابي أبي عمرو، واخبرنا ابو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ، قالا : حدثنا احمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس عن الحجاج بن أبي زينب ، عن طلحة مولي ابن الزبير عن عائشة ، قالت : مات رسول الله على وهو خميص البطن .

#### باب

ما يُستَدلُّ به على ان النبي على لم يستخلف احداً بعينه، ولم يوص إلى أحدٍ بعينه، في أمْرِ أمته، وإنما نبَّه على الخلافة بما ذكرنا من امر الصلاة

أخبرنا أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا ألحسن بن علي ، بن عفان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : حضرت أبي حين أصيب ، فأثنوا عليه ؛ فقالوا : جزاك الله خيراً ، فقال : راغب ، وراهب(١) . قالوا : استخلف ، فقال : أتحمًل أُمْرَكم حيّاً وميتاً ! لوددت أنَّ خطّتي منكم الكفاف . لا عليَّ ولا لي . إنْ أَسْتَخْلِفْ فقد استخلف من همو خير مني (٢) ،

<sup>(</sup>١) (راغب وراهب) أي راج وخائف . ومعناه : الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف . أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني . وقيل : راغب في الخلافة فـلا أحب تقديمـه لرغبتـه وراهب لها فأخشى عجزه عنها .

<sup>(</sup>٢) (فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ) حاصله ان المسلمين أجمعوا على أن الخليفة اذا حضرته مقدمات الموت ، وقبل ذلك ، يجوز له الاستخلاف ويجوز له ، فإن تركه فقد افتدى بالنبي خي هذا . وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد والانسان ، اذا لم يستخلف الخليفة . وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة ، كما فعل عمر بالستة . وفي هذا الحديث دليل على ان النبي بحل لم ينص على خليفة . وهو إجماع أهل السنة وغيرهم . قال القاضي : وخالف في ذلك بكر ، ابن ،أخت عبد الواحد ، فزعم انه نص على أبي بكر . وقال ابن الراوندي : نص على العباس . وقالت الشيعة والرافضة ، على علي ، وهذه دعاوى باطلة ، وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس . وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر ، وعلى تنفيذ عهده الى علي الحس . وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر ، وعلى تنفيذ عهده الى علي الحس . وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر ، وعلى تنفيذ عهده الى علي الحس .

يعني أبا بكر ، وإن أترككم ، فقد ترككم من هو خيرٌ مني . رسول الله ﷺ .

قال عبد الله : فعرفت أنَّه حين ذكر رسول الله ﷺ غير مستخلف .

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، وأخرجه البخاري ، من حديث الثوري ، عن هشام (٣) .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ، رسول الله على .

رواه البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي ، وأخرجاه أيضا من حديث مسالم عن آبن عمر(1) .

<sup>,</sup> 

<sup>=</sup> عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى . ولم يخالف في شيء من هذا أحد . ولم يدّع عليّ ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الاوقات . وقد اتفق عليّ والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة ، من ذكر وصية لو كانت فمن زعم انه كان لاحد منهم وصية فقد نسب الامة الى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه . وكيف يحل لأحد من اهل القبلة ان ينسب الصحابة الى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال . ولو كان شيء لنقل . فإنه من الأمور المهمة .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام ، ٥١ ـ باب الاستخلاف ، فتح الباري (١٣ : ٢٠٥).
 واخرجه مسلم في : ٣٣ ـ كتـاب الإمارة (٢) بـاب الاستخلاف وتـركـه ، الحـديث (١١) ، ص
 (١٤٥٤)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي في الموضع السابق ، فتح الباري (١٣ : ٧٠٥ - ٢٠٥) ، وأخرجه مسلم عن معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال قلت : ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك . فسكت حتى خدوت . ولم اكلمه . قال : فكنت كأنما احمل بيميني جبلا . حتى رجعت فدخلت عليه . فسألني عن حال الناس . وانا أخبره . قال : ثم قلت له : إني سمعت الناس يقولون مقالة . فآليت أن أقولها لك : زعموا انك غير مستخلف . وإنه لو كان لك راعي إبل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع . فرعاية الناس أشد . قال : فوافقه قولى . فوضع رأسه =

أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو محمبد بن شوذب الواسطي بها ، قال : حدثنا شعيب بن أيوب ، قال : حدثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان عن الأسود بن قسيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال: لما ظهر علي رضي الله عنه على الناس يوم الجمل ، قال : أيها الناس . إن رسول الله على لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً ، حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر ، فأقام واستقام حتى مضي لسبيله ، ثم إن أبا بكر ورأى من الرأي أن يستخلف عُمر ، فاقام ، واستقام ، حتى ضرب الدين بجرانِه ، ثم إن أقواماً طلبوا هذه الدُنيا ، فكانت أمور يفضي الله فيها .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو بكر، محمد بن أحمد المزكي بِمَرْوَ، قال: حدثنا شبابة بن المزكي بِمَرْوَ، قال: حدثنا شعيب بن ميمون، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله على فأستخلف ولكن إن يُرد الله بالناس خيراً، فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم.

قلت: شاهده في الحديث الثابت عن علي رضي الله عنه وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في الفوائد، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن خالد بن خليّ الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري. قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك

<sup>=</sup> ساعة ثم رفعه الي . فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه . وإني لئس لا استخلف فإن رسول الله ﷺ لم يستخلف . وإن استخلف فإن ابا بكر قد استخلف . .

قال: فوالله ! ما هو إلا أن ذكر رسول الله ﷺ وأبا بكر . فعلمت انه لم يكن ليعدل برسول الله ﷺ احداً وانه غير مستخلف .

الحديث (١٢) ، من كتاب الإمارة ص (١٤٥٥).

الأنصاري . وكان كعبُ بن مالك أحد الثلاثة الذين تيبَ عليهم ، فأخبرني عبد الله بن كعب أنّ عبد الله بن عباس ، أخبره أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله علي في وجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس : يا أبا الحسن . كيف أصبح رسول الله علي ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئاً قال : فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب . فقال : أنت والله بعد ثلاث : عبد العصا ، وإني والله لأرى رسول الله على سوف يتوفاه الله من وجعه هذا إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت ؛ فاذهب بنا إلى رسول الله على أه فلنسأله فيمن هذا الأمر . المطلب عند الموت ؛ فاذهب بنا إلى رسول الله على أه فأوصَى بنا ، قال علي وضي الله عنه إنا والله لئن سألناها رسول الله على فمنعناها ، لا يُعطيناها الناسُ بعده أبداً . وإني ، والله ، لا أسألها رسول الله على .

رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن بشر بن شعيب  $^{(a)}$ .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمدُ بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا الزهري، عن عبد الله بن كعب ابن مالك، عن عبد الله بن عباس، قال: خرج علي بن أبي طالب، من عند رسول الله علي في مرضه يوم تُبطن فيه، فذكر هذا الحديث. إلا أنه لم يذكر ما قال في العصا وزاد في آخره.. فتوفي رسول الله علي حين اشتد الضّحى من ذلك اليوم(٢).

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يَحْيَى بن عبد الجبّار السكري ببغداد، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال : حدثنا أحمد بن منصور

 <sup>(</sup>a) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٨٣) باب مرص النبي ووفاته ، الحديث (٤٤٤٧)
 فتح الباري (٨ : ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام (٤ : ٢٦٢).

الرمادي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : أخبرنا آبن كعبِ بن مالك ، عن آبن عباس قال : خرج العباس ، وعليًّ من عند النبي في مرضه الذي مات فيه ، فلقيهما رجلُ فقال : كيف أصبح رسولُ الله في الله الحسن ؟ فقال : أصبح بارثاً . قال ، فقال : الغباس لعلي أنت بعد ثلاث . عبد العصا . قال : ثم خلا به . فقال : إنه يُخيَّلُ إلي أنّي أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت ، وأني خائفُ أن لا يقوم رسول الله في من وجعه هذا . فإن كان هذا الأمر إلينا علمناه ، وان لا يكن إلينا ، أمرناه أن يستوصي بنا . قال : فقال له علي : أرأيت إن جئناه فسألناه فلم يعطناها ؟ أترى الناس يعطوناها ؟ والله لا أسألها إياه أبداً .

قال عبد الرزاق: فكان معمرٌ يقول لنا: أيهما كان أصوب عندكم رأياً ؟ فنقول: العباس. فيأبى ، ثم قال: لو أنَّ عليًا سأله عنها ، فأعطاه إياها ، فمنعه الناس كانوا قد كفروا .

قال عبد الرزاق : فحدثت به آبن عيينة ، فقال : قال الشعبي : لو أن عليًّا سأله عنها كان خيراً له من ماله وولده .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بِمَرُو ، أخبرنا أبو الموجه ، أخبرنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، هو الشعبي ، قال : قال العباس لعلي بن أبي طالب ، حين مرض النبي على : إني أكاد أعرف في وجه رسول الله على الموت ؛ فانطلق بنا إليه ، نسأله من يستخلف ، فإن يستخلف منا فذاك ، وإلا أوصى بنا . قال : فقال علي للعباس كلمة فيها جفاء . فلما قبض النبي على قال العباس لعلي : ابسط يدك فلنبايعك . قال : فقبض يده ، فقال عامر : لو أن علياً أطاع العباس في أحد الرأيين ، كان خيراً من حُمر النعم .

قال عامر: لو أن العباس شهد بدراً ما فضله أحدٌ من الناس رأياً ، ولا عقلًا .

أخبرنا مُحمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا ألعباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا ألاهر بن سعد السمان ، عن بن عون عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قيل لعائشة إنهم يقولون أن النبي في أوصى إلى على . فقالت بما أوصى إلى علي ، وقد رأيتُه دَعًا بطست ليبول فيها ، وأنا مُسْنِدَته إلى صدري - فانخنس ، أو قال : فانخنث . فمات ، وما شعرت - فيم يقولُ هؤلاء - أن أوصى إلى علي .

رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن محمد ، عن أزهر ، وأخرجاه من حديث آبن علية ، عن ابن عون ( $^{(\vee)}$  ، وإبراهيم هذا ، هو آبن ينزيد ابن شريك التيمي .

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا هشام بن علي ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أرقم بن شرحبيل ، قال : سافرت مع آبن عباس من المدينة ، فسألته أكان رسول الله على أوصى : فقال : إن رسول الله عباس من المدينة ، فسألته أكان رسول الله عباس عن فقال : إن رسول الله المرض مرضه الذي مات فيه . كان في بيت عائشة فرفع رأسه ، فقال : ادعوه ادعوا لي علياً ، فقالت عائشة ألا ندعوا لك أبا بكر يا رسول الله ؟ فقال : ادعوه قالت حفصة ألا ندعوا عمر يا رسول الله ؟ قال : ادعوه . قالت أم الفضل : ألا ندعوا العباس عمك يا رسول الله ؟ قال : ادعوه . فلما حضروا رفع رأسه ، فلم ندعوا العباس عمك يا رسول الله ؟ قال : ادعوه . فلما حضروا رفع رأسه ، فلم

 <sup>(</sup>٧) اخرجه البخاري في كتاب الوصايا (٤: ٣) ط. بولاق، ومثله في باب مرض النبي ﷺ ووفاته (٦: ١٨) ط بولاق واخرجه مسلم في: ٢٥ ـ كتاب الموصية (٥) باب، حديث (١٩)، ص (١٢٥٧)، والإمام احمد في «مسنده» (٦: ٣٧).

<sup>(</sup>انخنث) اي : مال.

يتكلم ، فقال عمر : قوموا بنا عن رسول الله على فإنه لو كانت ، لـه إلينا حـاجةً ذكرها ، حتى فعل ذلك ثلاث مراتٍ ، ثم قال : ليصل بـالناس أبـو بكر . فـذكر الحديث في الصلاة ، قال في آخر الحديث : فمات رسول الله على ولم يوص ِ .

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الإسفرائني بها ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال : حدثنا عمرو بن مرزوق ، قال : حدثنا مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف . قال سألتُ ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله على قال: لا . قُلت : فلما أمرنا بالوصية . قال : أوصى بكتاب الله . قال طلحة وقال هزيل بن شرحبيل : أبو بكر يتأمر على وصى رسول الله على ، ود أبو بكر أنه وجد عهداً من رسول الله على فخزم أنفه بخزام .

رواه البخاريُّ في الصحيح عن الفريابي ، عن مالك بن مغول ، وأخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدي وغيره ، عن مالك(^) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبّار، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا عليّ رضي الله عنه فقال: مَنْ زعم أن عندنا شيئاً نقرأه، ليس كتاب الله، وهذه الصحيفة معلقةٌ في سيفه، فيها أسنان الإبل وأشياءٌ من الجراحات، فقد كذب. وفيها قال رسول الله على « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيهنا

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في : ٥٥ ـ كتاب الوصايا (١) باب الوصايا ، وقول رسول الله ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده وأخرجه مسلم في : ٢٥ ـ كتاب الوصية ، (٥) بـاب ترك الـوصية لمن ليس لـه شيء يوصى فيه .

وأخرجه ابن ماجة في : ٢٧ ـ كتاب الوصايا (١) باب هل أوصى رسول الله ﷺ ، الحديث (٢٦٩)، ص (٢ : ٩٠٠).

يعني حدثًا ، أو أوى محدثًا . فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ، ولا عدلًا ومن ادعي إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفًا ، ولا عدلًا . وذمة ألمسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفًا ، ولا عدلًا .

رواه البخاري في الصحيح من أوجمه ، عن الأعمش ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، وغيره عن أبي معمر (٩) .

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : أخبرنا تمتام ، قال : حدثنا همام عن قتادة ، عن أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر ، فيقال قد فعلنا كذا ، وكذا ، فيقول : صدق الله ورسوله ؛ فقيل له : أشيءٌ عهده إليك رسول الله على قال : فقيال : ما عهد إلي رسول الله على قال : فقيال : ما عهد إلي قراب سيفي قال : فلما نزل به حتى أخرج الصحيفة ، فإذا فيها ، من أحدث مدثا ، أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين . لا يقبل منه صرف ولا عدل . وإذا فيها أن إبراهيم حَرَّمَ مكة . وإني أحرم مكة ، وإني أحرم المدينة ما بين حرَّيتها وحماها . لا يختلا خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها ، إلا لمن أشاد بها . يعني منشداً ، ولا يُقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيراً ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، وإذا فيها المؤمنون يكافا ، دماؤ هم ، وهم يد على من سواهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده (١٠) .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في ٥٨ ـ باب ذمة المسلمين (٤: ١٢٢) ط. بولاق ، وفي باب اثم من عاهد ثم غدر (٤: ١٣٤) ط. بولاق ، واخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١: ٨١) ، وأبو داود في المناسك (٢: ٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود في المناسك ، الحديث (٢٠٣٥) (٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧) وأبو حسان الأعـرج تابعي ثقة .

وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانيء، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن يحيى بن زهير، قال: حدثنا حماد بن عمرو النصيبي عن السري بن خالد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن عليً بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي علي أنه قال: يا علي أوصيك بوصيةٍ فاحفظها ؟ فإنك لا تزال بخيرٍ ما حفظت وصيتي يا علي ، يا علي إن للمؤمن ثلاث علامات. الصلاة والصيام والزكاة، فذكر حديثاً طويلاً في الرغائب والأداب، وهو حديث موضوع، وقد شرطت في أول الكتاب الا أخرج في هذا الكتاب حديثاً أعلمه موضوعاً.

قال: أخبرنا أبو سعد الماليني ، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال: حدثنا علي بن أحمد ، قال: حدثنا أحمد بن سعد ، قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: حماد بن عمرو النصيبي (١١) ممن يكذب . ويضع الحديث ، وفيما قرأنا على أبي عبد الله الحافظ في أول الكتاب المدخل ، حماد بن عمرو النصيبي من أهل نصيبين يروي عن جماعة من الثقاة . أحاديث موضوعة . وهو ساقط بمرة قُلْتُ ولحماد بن عمر قصة أخرى بإسناد آخر مسند مرسل . أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، قال: حدثنا أبو القاسم ، عبيد الله بن عثمان ، بن يحيى ، قال: حدثنا أبو عمر بن السماك ، قال: حدثنا الحسين بن علي القطان ، قال: حدثنا ومعرو ، عن مكحول الشامي قال: هذا ما قال رسول الله قال: حدثنا زيد بن رفيع ، عن مكحول الشامي قال: هذا ما قال رسول الله قال : حدثنا بن أبي طالب رضى الله عنه حين رجع من غزوة حنين ، وأنزلت عليه

<sup>(</sup>۱۱) حماد بن عمرو النصيبي: يضع الحديث وضعاً على الثقات «التاريخ الكبير » (۳: ۲۸)، « الضعفاء الكبير للعقيلي » (۱: ۳۰۸)، « المجروحين » (۱: ۲۵۲)، الميزاد (۱: ۵۹۸).

سورة النصر . فذكر حديثاً طويلًا في الفتنة ، وهو أيضاً حديثُ ، منكُّرٌ لِيس له أصلٌ .

وفي الأحاديث الصحيحة كفايةً ، وبالله التوفيق .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى ، بن الفضل قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا يونس بن بكير ، عن ابن اسحاق قال : حدنا صالح بن كيسان ، عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، قال : لم يوص رسول الله على عند موته إلا بشلات للرهابيين بجاد مائة واسق عن خيبر ، وللداريين بجاد مائة وسق ، وللشانيئين بجاد مائة وسق من خيبر وللأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر ، وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد ، وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان .

#### بساب

ذكر الحديث الذي روي عن آبن مسعود [ رضي الله عنه ](١) عن النبي عني نعيه نفسه إلى أصحابه . وما أوصاهم به ، وإسناده ضعيف بالمرّة

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد، قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني، قال: حدثنا سلام بن سُليْم الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن، عن الحسن العرني، عن الأشعث بن طليق، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود، قال: لما ثقل رسول الله عنه إجتمعنا في بيت أَمِننا عائبية، قال: فنظر إلينا رسول الله عنه فدمعت عيناه، ثم قال لنا: قد دنا الفراق. ونعى إلينا نفسه، ثم قال: مرحباً بكم، حياكم الله، هداكم الله، نصركم الله، نفعكم الله، وفقكم الله، سددكم الله، وقاكم الله، أعانكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، واستخلف عليكم، إني قبلكم منه نذير مبين، أن لا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإن الله تعالى: ذكره: قال: ذكره لي ولكم ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين ﴾ (٢)، وقال: « أليس في جهنم مشوى في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين ﴾ (٢)، وقال: « قال: « قد دنا الأجل في المتكبرين ﴾ (٣)، قلنا: فمتى أجلك يا رسول الله، قال: « قد دنا الأجل

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة (٨٣) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) الآية الكريمة (٦٨) من سورة العنكبوت .

والمنقلب إلى الله عـز وجـل ، والسـدرة المنتهى والكـأس الأوفى ، والفـرش الأعلى ، قلنا فمن يغسلك يا رسول الله ، قال : رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم ، قلنا : ففيم نكفنك يا رسول الله ؟ قال : في ثيابي هذه إن شئتم أو في يمنة ، أو في بياض مصر » ، قلنا من يصلي عليك يا رسول الله ؟ فبكى وبكينا ، فقال : « مهلاً غفر الله لكم ، وجزاكم عن نبيكم خيراً ، إذا غسلتموني ، وحنطتموني ، وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ، ثم أخرجوا عني ساعةً ، فإن أول مَنْ يصلي علي ، خليلاي ، وجليساي جبريل وميكائيل ، وإسرافيل ثم ملك الموت ، مع جنود من الملائكة ، وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهل بيتي ، ثم نساؤ هم ، ثم أدخلوها أفواجاً وفرادى ، ولا تؤذوني بباكية ، ولا برنةٍ ، ولا بصيحةٍ ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه عني السلام وأشهدكم بأني قد سلمت على من دخل في الإسلام ، ومن تابعني على ديني هذا مند اليوم إلى يوم القيامة » ، قلنا : فمن يدخلك قبرك يا رسول على ديني هذا مند اليوم إلى يوم القيامة » ، قلنا : فمن يدخلك قبرك يا رسول حبث لا ترونهم » ,

[تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل ، وتفرد به سلام الطويل ](1) .

非非非

<sup>(</sup>٤) ليست في ( أ )·

## باب

# ما جاء في الوقت واليوم والشهر [ والسنة ](١) التي توفي فيها رسول الله ﷺ ، وفي مدة مرضه .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يُحْيَى بن عبد الجبار السكّري ببغداد ، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، قال : حدثنا عباس بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال لي أبو بكر أيُّ يوم توفي رسول الله عن ؟ ، قلت : يوم الإثنين ، قال : إني أرجو أن أموت فيه ، فمات فيه (٢) .

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس ، حدثنا أبو النفسر : محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا سعيد بن عفير ، قال : عدثنا أبن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن ابن عباس ، قال : وله نبيكم عليه يوم الإثنين ، ونبي يوم الإثنين ، وخرج من مكة يوم الإثنين ، وفتح مكة يوم الإثنين ، ونزلت سورة المائدة يوم الإثنين ، ﴿ اليوم المعرفة لكم دينكم ﴾ ، وتوفي يوم الإثنين "

<sup>(</sup>١) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣ : ٢٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢: ٢٧٠) عن الإمام احمد، وعن المصنف.
 واخرجه الإمام احمد في «مسنده» (١: ٢٧٧).

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا أبن لهيعة عن خالد ، عن حنش ، عن آبن عباس ، فذكره بنحوه ، زاد ودخل المدينة يـوم الإثنين ، ولم يذكر قوله ونبي يوم الإثنين قلت : وقد خولف في قـوله اليـوم أكملت لكم دينكم ، قال : عمر بن الخطاب نزل يوم الجمعة ، يوم عرفة ، وكذلك قال عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا بن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة . قال : وحدثنا يعقوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، عن أبن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن أبن شهاب ، قالا : أشتد برسول الله على الوجع ، فأرسلت عائشة إلى أبي بكر ، وأرسلت حفصة إلى عمر ، وأرسلت فاطمة إلى علي ، ولم يجتمعوا حتى توفي رسول الله على صدر عائشة ، وفي يومها يوم الإثنين . زاد إبراهيم : حين زاغت الشمس بهلال ربيع الأول .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أحمد بن كامل ، قال : حدثنا الحسن بن علي البزاز ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، أن رسول الله على مرض لإثنتين وعشرين ليلةً من صفر ، وبدأه وَجَعهُ عند وليدةٍ له ، يقال لها ريحانة ، كانت من سَبِّي اليهود ، وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت ، وكانت وفاته اليوم العاشر ، يوم الإثنين ، لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ، لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الحسن بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس ، قال : آشتكي رسول

الله ﷺ يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة ، وأجتمع عنده نساؤه كلهن ، إشتكى ثلاثة عشر يوماً وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة (4) .

قال الواقدي ؛ وحدثني سعيـد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن المقبـري ، عن عبـد الله بن رافع ، عـن أم سلمـة ، أن رسـول الله ﷺ بـدىء في بيت ميمونة زوجته .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا أجمد بن يونس ، قال : حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن قيس ، قال آشتكى رسول الله على ثلاثة عشر يوماً ، فكان إذا وجد خفةً صَلَّى ، وإذا ثقل ، صلى أبو بكر .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، قال : توفي رسول الله على لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً ، فاستكمل رسول الله على هجرته عشر سنين كوامل .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (٣ : ١١٢٠).

## باب

# ما جاء في مبلغ سن رسول الله ﷺ يوم توفي

أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي الوكيل ، قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة فيم قرأ على مالك بن أنس . (ح) .

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا علي بن محمد بن سختويه، قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة وجعفر بن محمد قالا: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك، أنه سمعه يقول: كان رسول الله ولا يس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالأدم ولا بالجعد القطط، ولا بالسَّبْط، بَعَثُه الله على رأس أربعين سنة، وأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.

لفظ حديث يحيى وفي رواية القعنبي: وليس بالجعد القطط، وليس بالسبط، والباقي مثله، رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يموسف، وغيره عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب (٢٣) باب صفة النبي ﷺ .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال : حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أبو غالب الباهلي ، قال : قلت لأنس بن مالك : يا أبا حمزة ! بسن أي الرجال كان نبي الله على ؟ إذ بعث ، قال : كان أبن أربعين سنة ، قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشر سنين ، فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل إليه ، قال : بسن أي الرجال هو يمومئذ ؟ قال : كأشب الرجال ، وأحسنه ، وأجمله ، والحمه ، قال : يا أبا حمزة ! هل غَزُوت معه ؟ قال : نعم ! غزوت معه حنين .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال ؛ أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، قال : حدثنا أبو اسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ، قال : حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي الطيالسي ولقبه زنيج ، قال : حدثنا حكام بن سالم ، حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي ، عن أنس بن مالك ، قال ؛ قبض النبي على وهو ابن ثلاث وستين ، وقبض أبو بكر وهو بن

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٣١) باب في صفة النبي ﷺ ومبعثه وسنه، الحديث (١١٣) ، ص (١٨٢٤).

ربعة : أي مربوعاً ، والتأنيث باعتباز النفس . ازهر اللون : ابيض مشرباً بحمرة ، والإشراب خلط لون بلون كأن احد اللونين سقى الآخر ، يقال بياض مشرب بحمرة (بالتخفيف ) فإذا شدد كان للتكثير والمبالغة ، وهو احسن الألوان . امهق : اي ليس بأبيض شديد البياض كلون الجص ، وهو كريه المنظر ، وربما توهمه الناظر أبرص . آدم : شديد السمرة ، وإنما يخالط بياضه الحمرة ، والعرب تطلق على كل من كان كذلك اسمر . بجعد : جعد الشعر جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد ، وذلك خلاف المسترسل . قطط : القطط الشديد الجعودة ، وفي التهذيب القطط شعر الزنجي . سبط : من السبوطة ، ضد الجعودة ؛ اي ولا مسترسل ، فهو متوسط بين الجعودة والسبوطة . رجل : قال ابن الأثير «أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة ، بل بينهما ع . فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه : الصحيح انه أقام بمكة ثلاث عشرة سنة ، ولكنه لم ينزل عليه إلا في العشر ، ولا يخفى ان الوحي فتر في ابتدائه سنتين ونصفا ، وانه اقام ستة أشهر في ابتدائه يرى الرؤ يا الصالحة ، فهذه ثلاث سنين لم بوح إليه في بعضها اصلا .

ثلاث وستين ، وقبض عمر وهو بن ثلاث وستين .

رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان(٢) .

اخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا عبيد بن شريك ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن بن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي عن ، أنَّ رسول الله على توفي وهو بن ثلاث وستين سنة ، قال بن شهاب : وأخبرنا بن المسيب بذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث (٣) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني عبد الله بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله عليه مكث بمكة ثلاث عشرة ، وتوفي وهو ابنُ ثلاثٍ وستين .

رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل ، عن روح بن عبادة ، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن روح(١) .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٣٢) باب كم سن النبي على يوم قبض، الحديث (١١٤)،
 ص (٤ : ١٨٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في: ٦١ ـ كتاب المناقب ، (١٩) باب وفاة النبي ﷺ .
 وأخرجه مسلم في الموضع السابق (٤: ١٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس اخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار، (٤٥) بـاب هجرة النبي ﷺ واصحابه الى المدينة .

واخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٣٣) باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة، الحديث (١١٧) ، ص (٤ : ١٨٢٦).

الرذاذ ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، قال : حدثنا يوس بن محمد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله على أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشر بن السريّ ، عن حماد<sup>(٥)</sup> .

أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطبراني بها ، قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا روح ، وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال : حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا هشام ، قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال : بعث رسول الله على لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه ، ثم أمر بالهجرة ، فهاجر عشر سنين ، ثم مات وهنو ابن ثلاث وستين .

رواه البخاري في الصحيح ، عن مطر بن الفضل ، عن روح بن عبادة(7) .

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا أبو دارود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : قبض النبي وهو ابن ثلاث وستين ، وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الموضع السابق الحديث (١١٨)، ص (٤ : ١٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الانصار (٤٥) باب هجرة النبي على واصحابه الى المدينة ، الحديث (٣٩٠٢)، فتح الباري (٧ : ٢٢٧).

 $^{(V)}$  عن شعبة والصحيح ، من حديث غندر ، عن شعبة والمراجعة عندر ، عن أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث غندر ،

أخبرنا أبو نصرٍ محمد بنُ علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، قال : أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن النضر بن الجارود ، قال : أخبرنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا شبابة وهو ابن سوار ، قال : حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد ، عن عمار مولى بني هاشم ، قال : سألت ابن عباس : ابن كم توفي رسول الله على ؟ فقال : إن هذا شديد على مثلك أن لا يعلم مثل هذا من قومه ، توفي وهو ابن خمس وستين (^) .

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد عن عماد ابن أبي عمار ، عن ابن عباس ، فيما يحسب ؟ قال : أقام النبي على بمكة خمس عشرة سنة ، سبعاً أو ثمانياً يرى الضوء ويسمع الصوت ، وثمانياً يوحى إليه ، وقام بالمدينة عشراً أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه أُخر ، عن حماد (٩) .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا هُشَيْم ، قال : حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : قبض النبي على وهو ابن خمس وستين سنة ، قلت : وكذلك رواه عمرو بن عون عن هشيم ، وقيل عن هشيم : ثلاث وستين .

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال ؛ أخبرنا أبو عمرو بن السماك ،

<sup>(</sup>٧) اخرجه مسلم في : ٤٣ ـ كتاب الفضائل، (٣٣) باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة الحديث (١٢٠)، ص (٤ : ١٨٢٧).

<sup>(</sup>٨) مسلم في الموضع السابق ، الحديث (١٢٢)، ص (٤ : ١٨٢٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في الموضع السابق ، الحديث (١٢٣) ص (٤ : ١٨٢٧).

قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: حدثنا معاذ ابن هشام، قال: حدثنا أبي عن قتادة، عن الحسن، عن دعقل بن حنظلة، أن النبي على النبي المحمد وهو ابن خمس وستين، وهذا يوافق رواية عمار، ومن تابعه، عن ابن عباس، ورواية الجماعة عن ابن عباس، في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة؛ عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن على (رضي الله عنه).

\* \* \*

### باب

# ما جاء في غسل رسول الله ﷺ وما ظهر في ذلك من آثار النبوة .

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه في كتاب السُنن ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود السجستاني ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا يحيى بن عباد ، عن أبيه عباد ، ابن عبد الله بن الزبير ، قال : سمعت عائشة تقول : لما أرادوا غسل النبي على ، قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله على من ثيابه ، كما نجرد موتانا ، أم نغسله وعليه ثيابه ، فلما اختلفوا ، ألقى الله عز وجل النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ، أن اغسلوا النبي على وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله على أبيد فعسلوه وعليه قميص ويدلكونه بالقميص دونه أيديهم ، فكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ، ما استدبرت ، ما غسله الأساؤ ه(١) .

هذا إسناد صحيح ، وشاهده ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٣ : ٥٩ - ٦٠) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ».

ونقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢ : ٢٧٥) وعزاه لابن سعد، ولأبي داود، والمبيهقي.

أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة ، قال : حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو بردة بُريْد بن عبد الله ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان إبن بريدة ، عن أبيه ، قال : لما أخذوا في غُسْل رسول الله على ، فإذا هم بمناد من الداخل ، لا تخرجوا عن رسول الله على قميصه (٢) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي، قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: غسل رسول الله علي علي رضي الله عنه، وعلى النبي على قميصه، وعلى يدِ على خرقة يغسله بها، فأدخل يده تحت القميص، وغسله، والقميص عليه (٣).

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان ، قال : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قالا : أخبرنا اسماعيل ، هو ابن ابي خالد عن عامر، قال : قلت مَنْ غسّل النبي عَلَيْ قال : غسله علي ، واسامة ، والفضل بن العباس ، قال : وأدخلوه قبره ، وكان علي يقول ، وهو يغسله : بأبي وأمي - طيباً حياً وميتاً (٤) .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال علي بن أبى طالب رضي الله عنه :

غسلت رسول الله ﷺ فذهبتُ أنـظر ما يكـون من الميت ، فلم أر شيئًا .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى (٢ : ٢٧٥) عن ابن ماجة ، وعن البيهقي .

<sup>(</sup>٣) نقله السيوطي في الخصائص (٢ : ٢٧٥) عن ابن سعد ، وعن المصنف .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى . الموضع السابق .

وكان طيباً حياً وميتاً على ، وَوَلِيَ دفنه ، وإجنانه دون الناس أربعة علي ، والعباس والفضل ، وصالح مولى رسول الله على ، ولحد لرسول الله على الحدا ، ونصب عليه اللبن نصبا .

وروى أبو عمر بن كيسان [ القصار يروي عن مولاه عن زيد بن بلال روًى عنه عبد الصمد بن النعمان، والقاسم بن مالك، وأسباط. قاله مسلم بن الحجاج ](٥) عن يزيد بن بلال، قال: سمعتُ علياً يقول: اوصى رسول الله عنه أن لا يغسله أحدٌ غيري، فإنه لا يرى لحدٌ عورتي إلا طمست عيناه.

قال عليًّ، فكان العباس، وأسامة يناولان الماء وراء الستر. قال عليًّ فما تناولتُ عضواً إلا كأنما يقُلبه معي ثلاثون رجلًا حتى فرغت من غسله (٢٠).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكرٍ بن إسحاق قال : اخبرنا محمد بن غالب ، قال : حدثنا أبو عمر النعمان ، قال : حدثنا أبو عمر ابن كيسان فذكره .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يونس عن ابي معشر، يعقوب، قال: حدثنا يونس عن ابي معشر، عن محمد بن قيس، قال: كان الذي غسل رسول الله علي عن أبي طالب، والفضل بن عباس يصب عليه الماء. قال: فما كُنّا نريد أن نرفع منه عضواً، لنغسله، إلا رفع لنا، حتى انتهينا إلى عورته، فسمعنا من جانب البيت صوتاً لا تكشفوا عن عورة نبيكم (٧).

قال : وحدثنا يونس ، عن المنذر بن ثعلبة ، عن العلباء بن أحمر ، قال :

<sup>&#</sup>x27; (٥) ما بين الحاصرتين من (أ) فقط

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٢ : ٢٧٧) ، ونقله السيوطي في الخصائص (٢ : ٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) نقله السيوطي في الخصائص (٢ : ٢٧٦) عن المصنف .

كان علي والفضل بن عباس يغسلان رسول الله ﷺ فنودي علي : ارفع طرفك إلى السماء (^).

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال : حدثنا الحسينُ بن جعفر عن سفيان ، عن عبد الملك بن جريج، قال : سمعتُ محمد بن علي أبا جعفر ، قال : غسل النبيُ على ثلاثاً بالسدر ، وغسل وعليه قميصٌ ، وغسل من بئر يقال لها الغرث بقباء ، كانت لسعد بن خيثمة ، وكان النبيُ على شرب منها ، وولى سفلته علي والفضل محتضنه ، والعباس يصبُ الماء ؛ فجعل الفضل يقول : أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئاً يتسطّلُ علي (٩) .

染染染

 <sup>(</sup>٨) نقله السيوطي في الموضع السابق وعزاه للمصف.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد (٢ : ٢٧٨).

#### باب

## ما جاء في كفن رسول الله ﷺ وحنوطه .

أخبرنا أبو بكر احمد بن الحسن القاضي ، قال : حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب ، قال : اخبرنا الربيع بن سليمان ، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا معمد بن مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلّي الأنصاري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي اويس قال : حدثنا مالك ، وهو خاله ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، ان رسول الله عني كفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ، ولا عمامة .

لفظ حديثهما سواء.

رواه البخاري في الصحيح، عن ابي أويس(١).

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا ابسو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، (١٩) باب الثياب البيض للكفن .

وأخرجه مسلم في : ١١ ـ كتاب الجنائز (١٣) باب كفي الميت ، الحديث (٤٥).

واخرجه مالك في الموطأ في : ١٦ ـ كتاب الجنائز (٢) باب ما جاء في كفن الميت الحديث (٥) ص (١ : ٣٢٣).

وأخرجه النسائي وابن ماجمة في الجنائـز والإمام أحمـد في « مسنده » (٦ : ٤٠ ، ٩٣ ، ١١٨ . ١٢٣ ، ١١٨ . ١٢٣ ).

العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا احمد بن عبد الجبّار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية، وليس فيها قميصٌ ولا عمامة (٢).

وأخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : اخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال : حدثنا ابو داود ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حفص ، هو بن غياث ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، ان رسول الله على كُفّن في ثلاثة اثواب بيض ، يمانية من كرسف ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، قال فذكر لعائشة قولهم : في ثوبين وبرد حبرة . فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم ردّوه ، ولم يكفنوه فيه . رواه مسلم في الصحيح ، عن ابي بكر بن ابي شيبة (٣) عن حفص .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا أبو الفضل محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا أبو عبد بن سلمة، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسول الله على ثلاثة أثواب بيض، سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها انها اشتريت له حلة ليكفن فيها، فتركت الحلة فأخذها عبد الله بن ابي بكر، فقال: لأحبسنها لنفسي حتى اكفن فيها، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه بين كفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها.

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، وغيره عن أبي معاوية(٢).

وحدثنا ابو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ،

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) مسلم في : ١١ ـ كتاب الجنائز (١٣) باب كفن الميت.

<sup>(</sup>٤) مسلم في الموضع السابق .

قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة، عن ابيه ، عن عائشة ، قالت : أ

كفن رسول الله على بُرْدَيْن حبرة كانا لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيهما ثم نزعا عنه ، فكان عبد الله بن ابي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه، حتى يكفن فيها إذا مات . ثم قال بعد أن أمسكها : ما كنت امسك لنفسي شيئاً منع الله رسوله على أن يكفن فيه ، فتصدق بها عبد الله .

قلت: هــذا يـدل على أنَّ الحلة كــانت لعبـد الله، وفي روايــة على بن مسهر، عن هشام، عن ابيه ، عن عائشة قالت: أدرج النبي ﷺ في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة اثواب ، وذكـر الحديث .

ذكرناه في كتاب السنن(٥).

أخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال : حدثنا ابو داود، قال : حدثنا احمد بن حنبل ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ، قالت : ادرج رسول الله على قوب حبرة ، ثم أُخّر عنه .

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قال : اخبرنا ابو سهل بن زياد القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : اخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان افضل اهل بيته وأحسنهم طاعةً ، وأحبهم إلى مروان بن الحكم ، وعبد الملك بن مروان ، ان رسول الله على ، كفن في ثلاثة اثواب ، احدها برد حبرة ، وأنهم لحدوا له في القبر ، ولم يشقوه .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٣ : ٣٩٩).

قلت : وهكذا روي عن مُقْسم ، عن ابن عباس وفيما روينا عن عائشة ، بيان سبب الإشتباه على الناس ، وان الحبرة أخّرت عنه ، والله أعلم .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا يونس ، عن زكريا بن ابي زائدة ، عن الشعبي ، قال : كفن رسول الله بين في ثلاثة اثواب سحولية ، برود، يمنية، غلاظ ، إزار ، ورداء ، او لفافة .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا ابو بكر بن إسحاق قال : اخبرنا محمد بن ايوب ، قال : اخبرنا ابراهيم بن موسى (ح).

وأخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، قال: اخبرنا ابو أحمد الحافظ، قال: اخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن حسن بن صالح عن هارون ابن سعد قال: كان عند علي ـ رضي الله عنه ـ مسك، فأوصى أن يحنط به، قال: وقال علي: هو فضل حنوط رسول الله عنه، هذا حديث الورقي، وفي رواية إبراهيم قال عن هارون بن سعد، عن أبي واثل، قال: كان عند علي ـ رضي الله عنه ـ مسك، فذكره.

#### باب

## ما جاء في الصلاة على رسول الله ـ ريخ ـ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن ابي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس عن بن بكير، عن بن إسحاق، قال: حدثنا الحسين بن عبد الله بن عبيد ابن عباس، قال: لما مات رسول الله عن ابن عباس، قال: لما مات رسول الله عن الحل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام، أرسالاً، حتى فرغوا، ثم ادخلوا النساء فصلين عليه، ثم ادخل الصبيان، فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد، فصلوا عليه، أرسالاً، لم يؤمهم على رسول الله عن احد (١).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن الجهم، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ابي ابن عباس بن سهل بن سعد، عن ابيه عن جده، قال: لما ادرج رسول الله عن أكفانه، وضع على سريره، ثم وضع على شفير حجرته، ثم كان الناس يدخلون عليه، رفقاً رفقاً، لا يؤمهم أحد. قال: الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم، قال: وجدت صحيفة كتاباً بخط أبي، فيه انه لما توفي رسول الله على وضع على سريره، دخل ابو بكر وعمر،

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في السيرة (٤ ; ٧٧١).

ومعهما نفر من المهاجرين والانصار، قدر ما يسع البيت ، وقالا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وسلم المهاجرون والأنصار، كما سلم أبو بكر، ثم صفوا صفوفاً ، لا يؤمهم عليه أحد ، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول : حيال رسول الله علي اللهم إنّا نشهد إن قد بلغ ما أنزل إليه ، ونصح لأمته ، وجاهد في سبيل الله ، حتى اعز الله [تعالى](٢) دينه ، وتمت كلمته ، وأومن به وحده ، لا شريك له ، فاجعلنا إلهنا ، ممن يتبع القول الذي أنزل معه ، وأجمع بيننا وبينه ، حتى يُعرِّفه بنا ، وتعرفنا به ، فإنه كان بالمؤمنين رؤ وفا رحيماً . لا نبغي بالإيمان بدلاً ، ولا نشتري به ثمناً أبداً ، فيقول الناس : آمين ، آمين فيخرجون ، ويدخل آخرون ، حتى صلى عليه الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان (٣) .

梁 操 操

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ح).

<sup>(</sup>٣) الخبر رواه الواقدي في نهاية كتابه ( ٣ : ١١٢٠ ) .

# بـــاب ما جاء في حفر قبر رسول الله ﷺ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال ؛ حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة بن عن ابن عباس، قال: لما ارادوا أن يحفروا لرسول الله على كان أبو عبيدة بن الجراح، يَضَرَحُ لأهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهم يلحد لأهل المدينة ، فدعا العباس رجلين، فأخذ بأعناقهما ، ثم قال: آذهب انت إلى ابي عبيدة، ووجد وآذهب انت إلى أبي طلحة، اللهم خِرَّ لرسولك أيهما جاء حفر له ، ووجد صاحب ابي عبيدة، ابا عبيدة . فلحد لرسول الله عبيدة ، ولم يجد صاحب ابي عبيدة ، اللبن، عبيدة . فلحد لرسول الله عني قلت: وبلغني انه بُنيَ عليه ، في لحده اللبن، ويقال هي تسع لبنات عدداً (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في السيرة (٤ : ٢٧٠ ـ ٢٧١).

#### باب

## ما جاء في دفن رسول الله ﷺ

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال: حدثنا زياد بن الخليل التستري ، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا عبد الواحد، عن معمر ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن علي قال: قال علي رضي الله عنه: غسلت النبي في وذهبت انظر ما يكون من الميت، فلم الشيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً ، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي ، والعباس ، والفضل وصالح مولى رسول الله في ولحد لرسول الله ولهن لحدً ، ونصب عليه اللبن نصباً () .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن العجهم، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، عن الحواقدي، قال: حدثنا ابن ابي سبرة، عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على موضوعاً على سريره، من حين زاغت الشمس من يوم الإثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء، يصلي الناس عليه، وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه، نحوا السرير، قبل رجليه، فأدخل من هناك، ونزل في حفرته العباس بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، وقشم

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث في الأبواب السابقة ، وهو في طبقات ابن سعد (٢ : ٢٧٢).

ابن العباس، والفضل بن العباس، وشُقْران(٢).

أخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا زياد ابن خيثمة، قال: حدثنا إسماعيل السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: دخل قبر رسول الله على العباس؛ وعلي، والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر.

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن معاوية ، قال : حدثنا يحيى بن حماد ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس ، أنَّ النبي عَنْ لما توفي ، أُلقي في قبره ، أو قال في لحده ، قطيفة حمراء .

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة (٤) .

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی (۳ : ۱۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٤ : ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجنائز، الحديث (٩١) ، واحمد في دمسنده ، (١ : ٢٢٨ ، ٣٥٥) وغيرهما.

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو طاهر المحمد أبادي ، قال : حدثنا أبو قلابة ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا أبو عليه الشعبي قال : حدثنا أبو مرحب ، قال : كأني أنظر السماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : حدثنا أبو مرحب ، قال : كأني أنظر اليهم في قبر رسول الله عليه أربعة أحدهم عبد الرحمن بن عوف .

أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : حدثنا عبد الحميد بن بكار السلمي من أهمل بيروت ، قال : أخبرنا محمد بن شعيب قال : أخبرنا النعمان ، عن مكحول ، أخبره ، قال : ولد رسول الله على يوم الإثنين ، وأوحي إليه يوم الإثنين ، وهاجر يوم الإثنين ، وتوفي يوم الإثنين ، لثنتين وستين سنة ونصف ، وكان له قبل أن يوحي إليه ، ثنتان وأربعون سنة ، واستخفى عشر سنين ، وهو يوحى إليه ، ثم هاجر إلى المدينة ، فمكث يقاتل عشر سنين ونصفاً ، كان يوحى إليه عشرين سنة ونصفاً ، ثم توفي فمكث ثلاثة أيام لا يدفن ، يدخل عليه الناس أرسالاً أرسالاً ، يصلون عليه ، وطهره ابن عمه الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب ، وكان العباس يناولهم الماء ، وكفن في ثلاثة رياط بيض ، يمانية ، فلما كفن وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة ، صلوا عليه ، عصباً ، عصباً كفن وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة ، صلوا عليه ، عصباً ، عصباً تدخل العصبة تصلي وتسلم ، لا يُصفون ولا بصلي بين أيديهم ، مصلى ، حتى فرغ من يريد ذلك ، ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل ، فقال عند ذلك رجل من الأنصار : أشركونا في موت رسول الله يشي ، فإنه قد أشركنا في دياته ، فنزل معهم في القبر ، وولى ذلك معهم .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال : أخبرنا الحسن بن علي بن عبد الصمد ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، عن البه ، قال : لما فرغوا من غسل رسول الله ﷺ ، وتكفينه ، وضعوه حيث توفى ، وصلى الناس عليه يوم الإثنين ، ويوم الثلاثاء ،

ودفن يوم الأربعاء وكانت صلاة الناس ، عن غير إمام . بدأ المهاجرون يصلون عليه ويستغفرون له ، فلما فرغ المهاجرون ، أدخلت عليه الأنصار ، يفعلون مثل أما فعل المهاجرون ، ثم نساء المهاجرين ، ثم نساء الأنصار .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا سفيان عن جعفر بن سفيان ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه ، وابن جريج عن أبي جعفر ، أن رسول الله تتوفي يوم الاثنين ، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ، ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار ، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا عبد الحميد بن بكار ، قال : أخبرني محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، قال : توفي رسول الله على يوم الإثنين في شهر ربيع الأول ، قبل أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، قال : حدثنا حبد الرزاق ، حدثنا حبل بن إسحاق قال : أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت أن النبي على مات في الضحى يوم الاثنين ، ودفن الغد في الضحى ، قال : وأخبرني محمد يعني الزهري أن النبي عمرو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أجمد بن عبد الجبار، قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق ، قال : حدثتني فاطمة بنت محمد أمرأة عبد الله بن أبي بكر ، قال ابن إسحاق : وأدخلني عليها قال : حتى تسمعه منها ، عن عمره ، عن عائشة أنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله على حتى سمعنا صوت المسامي في جوف ليلة الأربعاء (٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن هشام في السيرة (١ : ٢٧١).

## باب

## ما جاء فيمن كان آخر الناس عهداً برسول الله عليه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس عن آبن إسحاق ، قال : كان المغيرة بن شعبة يدعى ، قال : أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله عن خرج القوم : إن خاتمي قد سقط في القبر ، وإنما تركته عمداً ، لأمَسَّ رسول الله على فأكون آخر الناس عهداً به (۱) .

قال آبن إسحاق: حدثنا والدي إسحاق بن يسار، عن مقسم أبي القاسم، عن مولاه عبد الله بن الحارث، قال: آعتمرت مع علي بن أبي طالب، في زمان عمر، [أو زمان عثمان] (٢) فنزل علي على أخته أم هانيء، فلما فرغ من عمرته رجع، فسكبت له غسل، فاغتسل، فلما فرغ، دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا: يا أبا الحسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه، قال: أظن المغيرة بن شعبة يخبركم أنه أحدث الناس عهداً برسول الله على قالوا: أجل. عن ذلك جئناك نسألك، فقال: كذب، كان أحدث الناس عهداً برسول الله على قثم بن العباس (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن هشام في السيرة (٤ : ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن هشام في السيرة (٤ : ٢٧٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الجهم ، قال : حدثنا الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، قال : ألقى المغيرة فقال علي إنما ألقيته لنقول نولت في قبر النبي على فنزل فأعطاه أوامر رجلًا فأعطاه (٤) .

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (٣ : ١١٢١).

#### باب

# ما جاء في موضع قبر رسول الله ﷺ

أجبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أحمد بن الجبار ، قال : حدثنا يونس ابن بكير ، عن سلمة بن نبيط ، عن أبيه نبيط بن شريط الأشجعي ، عن سالم بن عبيد ، وكان من أصحاب الصّفة ، قال : دخل أبو بكر على رسول الله على حين مات ، ثم خرج فقيل له : توفي رسول الله على ، فقال : نعم فعلموا أنه كما قيل ويصلي عليه ! قال : تجيئون عصباً ، عصباً ، فتصلون ، فعلموا أنه كما قال : قالوا : هل يدفن ؟ وأين ؟ فقال : حيث قبض الله روحه ، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب . فعلموا أنه كما قال (١) .

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، قال : حدثنا أحمد بن نجدة ، قال : حدثنا إبراهيم بن زياد ، قال : حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط ، عن نعيم بن أبي هند ، عن نبيط بن شريط ، عن سالم بن عبيد قال : مرض النبي غنيم بن أبي هند ، عن نبيط بن شريط ، عن سالم بن عبيد قال : مرض النبي فذكر الحديث في أمره أبا بكر بالصلاة ، ثم في اختلافهم في موته ، ثم في الصلاة عليه ، ثم في دفنه ، بمعنى حديث يونس بن بكير .

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد (٢ : ٢٧٥)، وبقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢ . ٢٧٨).

زاد : ثم خرج وهو يقول : عندكم صاحبكم يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه .

اخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني ، قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال : أخبرنا أبو يعلَى ، قال : حدثنا جعفر بن مهران السباك ، قال : حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا حسين ابن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله في فذكر الحديث الذي مضى في حفر قبره . قال ": فلما فرغ من جهاز رسول الله ولا يوم الثلاثاء ، وضع على سريره في بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : فدفنه في سجدة ، وقال قائل : يدفن مع أصحابه ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله في يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض ، فرفع فراش رسول الله في ، الذي توفي عليه ، فَحُفر له تحته ، ثم دعا الناس ، إلى الصلاة عليه ، على رسول الله في يصلون عليه ، أرسالاً الرجال حتى إذا فرغ من النساء ، دخل الصبيان . ولم يؤم الناس على رسول الله في أحد . ثم دفن رسول الله في أحد . ثم دفن رسول الله في من أوسط الليل ، ليلة الأربعاء (۲) .

هكذا وجدته مدرجاً في الحديث الأول .

وكذلك رواه جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق ، وروى يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق<sup>(٣)</sup> ، حديث الدفن واختلافهم في موضعه عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين ، أو محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : لما مات رسول الله على اختلفوا في دفنه ، فقالوا : كيف ندفنه ؛ مع الناس ، أو في بيوته . فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله على يقول : ما قبض الله نبياً ،

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطي في الحصائص (٢ : ٢٧٨) عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٤ : ٢٧١).

إلَّا دفن حيث قبض. فدفن حيث كان فراشه ، رفع الفراش ، وحفر له تحته (٤).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره ويشبه أن يكون رواه من الوجهين جميعاً ، والله أعلم . فقد رواه الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين ، عن عكرمة عن ابن عباس ، عن أبي بكر ، عن النبي على مرفوعاً .

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن الجهم، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا الواقدي، فذكره ورواه الواقدي أيضاً، كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عثمان بن محمد الاخنسي، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، قال: لما توفي النبي على اختلفوا في موضع قبره، فقال فائل: في البقيع، فقد كان يكثر الاستغفار لهم، وقال قائل: عند منبره، وقال قائل: في مصلاه، فجاء أبو بكر، فقال: إنَّ عندي من هذا خبراً وعلماً، سمعت النبي على يقول: ما قبض حيث توفي .

وهـو في حديث يحيى بن سعيـد عن القاسم بن محمـد ، وفي حديث ابن جريج ، عن أبيه ، كلاهما عن أبي بكر الصديق ، عن النبي ﷺ مرسلاً .

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم النيسابوري بها ، قال : حدَّثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد آبن بالويه العفصيُّ ، قال : حدثنا أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>٤) نقله السيوطي (٢ : ٢٧٨) عن ابن سعد ، وعن البيهقي ، وقال : له عدة طرق موصولة ومرسلة .

سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : عرضت عائشة على أبيها رؤيا ، وكان أعير الناس ، قالت : رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري ، فقال : إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ، خير أهمل الأرض ثلاثة ، فلما قبض النبي على قال : يا عائشة هذا خير أقمارك(٥) .

<sup>(</sup>٥) اخرجه الحاكم في « المستدرك » (٣ : ٣٠) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».

#### يساب

## ما جاء في صفة قبر النبي ﷺ وصاحبيه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو علي محمد بن علي ، قال : حدثنا أبو الأزهر ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي فديك (ح) .

وأخبرنا أبو علي الروذباري ، قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبي فديك ، قال : حدثنا أبي فديك ، قال : أخبرنا عمرو بن عثمان بن هانيء ، عن القاسم قال :

دخلت على عائشة، فقلت : يـا أماه ، اكشفي لي عن قبـر رسول الله على وصاحبيه ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ، ولا لاطية ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء هـ .

قبر النبي ﷺ قبر أبو بكر رضي الله عنه قبر عمر رضي الله عنه .

هذا لفظ حديث الروذباري ، وفي رواية أبي عبد الله قبال : فرأيت النبي على مقدماً ، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي على وعمر رأسه عند رجل النبي ، وهذه الرواية تبدل على أنَّ قبورهم مسطحة لأن الحصباء لا تثبت إلاً على المسطح .

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، فيال : أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر قال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حبان ، قيال : أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حبان ، قيال : أخبرنا أبو بكر بن عياش ، عن سفيان التمار أنَّهُ رأى قبر النبي على مُسَنّماً .

رواه البخاري(١) ، عن محمد عن عبد الله بن المبارك .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الجهم ، قال : حدثنا الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : جعل قبر النبي على مسطوحاً .

قال الواقدي وحدثنا عبد الله بن جعفر ، عن آبن أبي عون ، عن أبي عين ، عن أبي عُتيق ، عن جابر بن عبد الله قال : رش على قبر النبي الله الماء رشاً ، قال : وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بِقرْبة بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن ، حتى آنتهى إلى رجليه ثم ضرب بالماء إلى الجدار ، لم يقدر على أن يدور من الجدار .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحجبي وسهل بن بكار ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن أبي حميد الوزان عن عروة عن عائشة ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن أبي حميد الوزان عن عروة عن عائشة ، قالت : سمعت النبي على يقول في مرضه الذي لم يقم منه : لَعَن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، غير أنه خاف وخيف أن يتخذ مسجداً . رواه البخاري في الضحيح عن موسى ابن إسماعيل ، وغيره ، عن أبي عوانة (٢) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز (٩٦) باب ما جاء في قبر النبي ﷺ فتح الباري (٣ :
 ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الموضع السابق ، الحديث (١٣٩٠)، فتح الباري (٣ : ٢٥٥) من كتاب الجنائز.

#### باب

# ما جاء في عظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين بوفاة رسول الله عليه

أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن جانجان الصرام بهمذان ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي قال : حدثنا محمد بن أيوب ، قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسيّ ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا ثابت ، عن أنس ، قال : لما كان اليوم الذي قدم رسول الله على المدينة ، أضار منها كل شيء ، ولما كان اليوم الذي مات فيه على أظلم منها كل شيء ، وإنا لفي دفنه ، ما رفعنا أيدينا عن دفنه ، حتى أنكرنا قلوبنا(١) .

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا الكريمي ، قال : حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قبض رسول الله على ، أظلمت المدينة ، حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض ، وكان أحدنا يبسط يده ، فلا يبصرها ، فلما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا .

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن حمشاذ قال : حدثنا هشام بن علي ، قال : حدثنا ححماد هشام بن علي ، قال : حدثنا حماد

<sup>(</sup>١) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢ : ٢٧٨) وعراه لابن سعد والحاكم والبيهقي .

ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : شهدت اليوم الذي توفي فيه رسول الله على فلم أريوماً ، كان أقبح منه (٢) .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن نعيم، ومحمد بن النضر الجارودي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: ذهب رسول الله عليه إلى أم أيمن زافراً، وذهبت معه، فقربت إليه شراباً، فإما كان صائماً، وإما كان لا يريده، فرده فأقبلت على رسول الله عليه بصاحبه، فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله عليه لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فلما انتهينا إليها، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي، أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي، أن الوحي أنقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان.

رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب ، عن عمرو بن عاصم (٣) .

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، قال : أحبرنا أبو بكر بن عتاب ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثنا ابن أبي أويس ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن عمه موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله على وخطبه أبي بكر فيها ، قال : ورجع الناس حين فرع أبو بكر من خطبته ، وأم أيمن قاعدة تبكي ، فقيل لها : ما يبكيك يا أم أيمن ؟ قد أكرم الله (عز وجل) نبيه على خبر نبيه على خبر السماء ، كان يأتينا غضًا جديداً ، كل يوم وليلة ، فقد انقطع ورفع وعليه أبكي

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى (٢ : ٢٧٨) عن الحاكم والبيهقي .

 <sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في : ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، (١٨) من فضائل ام ايمن ، الحديث (١٠٣)،
 ص (٤ : ١٩٠٧).

فعجب الناس من قولها .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ، قال : حدثنا الحسن بن الجهم ، قال : حدثنا الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثنا ابن أبي سبرة ، عن الحلبس بن هاشم ، عن عبد الله بن وهب ، عن أم سلمة زوج النبي على قالت : نحن مجتمعون نبكي ، لم ننم ، ورسول الله في بيوتنا ونحن نسكن لرؤيته على السرير ، إذ سمعنا صوت الكرازين في السّحر ، قالت أم سلمة : فصحنا وصاح أهل المسجد ، فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذّن بلال بالفجر ، فلما ذكر النبي على بكى ، فانتحب ، فزادنا حزناً ، وعَالَجَ الناس الدخول إلى قبره ، فَعُلق دونهم ، فيا لها من مصيبة ! ما أصبنا بعدها بمصيبة إلاً هانت إذا ذكرنا مُصِيبتنا بِهِ على .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، قال : حدثنا يحيى ابن آدم ، قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : ما غرست نخلة منذ قبض رسول الله عنج .

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، قال : أخبرنا شافع بن محمد ، حدثنا أبو جعفر بن سلامة المزني ، قال ؛ حدثنا الشافعي عن القاسم ابن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ رجالًا من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين فقال : ألا أحدثكم عن رسول الله يهي أتاه قالوا : بلى ، فحدثنا عن أبي القاسم ، قال : لما مرض رسول الله يهي أتاه جبريل ، فقال يا محمد ! إنَّ الله أرسلني إليك ، تكريما لك ، وتشريفا لك ، وخاصة لك ، أسألك عما هو أعلم به منك . يقول : كيف تجدك ؟ قال : لا أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً » ، ثم جاءه اليوم الثاني ، وقال له : ذلك ، فرد عليه النبي يهي كما رد أول يوم ، ثم جاءه اليوم الثاني ، وقال له : ذلك ، فرد عليه النبي يهي كما رد أول يوم ، ثم جاءه اليوم

الثالث فقال له: كما قال أول يوم ، ورد عليه كما رد. وجاء معهُ ملك ، يقال له إسماعيل على مائة ألف ، كل ملك على مائة ألف ملك ، استأذن عليه ، فسأل عنه ، ثم قال جبريل : هذا ملك الموت ، يستأذن عليك ، ما استأذن على آدمي قبلك ، ولا يستأذن على آدمي بعدك ، فقال عليه السلام : آئذن له ، فأذن له ، فسلم عليه ثم قال : يا محمد ، إنَّ الله أرسلني إليك ، فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضته ، وإن أمرتني أن أتركه تركته ، فقال : أو تفعل يا ملك الموت ؟ قال : نعم ! بذلك أمرت ، وأمرت أن أطبعك . فنظر النبي عَيْنَ إلى جبريل ، فقال له جبريل : يا محمد إنَّ الله آشتاق إلى لقائك . فقال النبي يَعْنَ لملك الموت : « أمض لما أمرت به » ، فقبض روحه ، فلما توفي رسول الله يَهْ لملك وجاءت التعزية ، سمعوا صوتاً من ناحية البيت ، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، إنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، ورحمة الله وبركاته ، إنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة ، وخلفاً من حرم الثواب . ودركا من كل فائت ، فبالله فنقوا ، وإياه فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب . فقال علي رضي الله عنه : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام . لقد روينا هذا في الخبر الذي قبله بإسناد آخر ، والمراد بقوله : إنَّ الله اشتاق إلى لقائك ، أي أراد في الخبر الذي قبله بإسناد آخر ، والمراد بقوله : إنَّ الله اشتاق إلى لقائك ، أي أراد من دنياك إلى آخرتك ليزيد في كرامتك ، ونعمتك وقربتك(٤) .

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قال : حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، قال : لما توفي رسول الله تلخ وجاءت التعزية ، سمعوا قائلًا يقول : إنَّ في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل ما فات ، فبالله فثقوا ، وإيًّاه فآرجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب .

وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي ، قال :

<sup>(</sup>٤) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى (٢ : ٢٧٣) وعزاه لأبن سعد والبيهقي .

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن المرتعد الصّنْعَاني ، قال : حدثنا أبو الوليد المخزومي ، حدثنا أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : لما توفّي رسول الله عَنِيْ عَزَنْهم الملائكة ، يسمعون الحسّ ، ولا يرون الشّخص ، فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، إنّ في الله عزاءً من كل مصيبة ، وخلفا من كل فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فأرجوا ، فإنما المحروم من حرم الشواب ، (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) هذان فإنما المحروم من حرم الشواب ، (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) هذان من حديث جعفر والله أعلم .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال ؛ أخبرنا أبو بكر بن بالويه ، قال : حدثنا عباد حدثنا محمد بن بشر بن مطر ، قال : حدثنا كامل بن طلحة ، قال : حدثنا عباد ابن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قبض رسول الله عن أحدق به أصحابه ، فبكوا حوله ، واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم ، صبيح ، فتخطى رقابهم ، فبكى ، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله عن ، فقال : إن في الله عزاءاً من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت ، وخلفاً من كل هالك ، فإلى الله فأنيبوا ، وإليه فارغبوا ، ونظره إليكم في البلاء ، فانظروا فإن المصاب من لم يجبره ، فانصرف وقال بعضهم لبعض ، تعرفون الرجل ، قالوا : أبو بكر وعلي يجبره ، فانصرف وقال بعضهم لبعض ، تعرفون الرجل ، قالوا : أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ) نعم هذا أخو رسول الله عنه الخضر عليه السلام . عباد بن عبد الصمد ، ضعيف (٥) ، وهذا منكر بهرة .

 <sup>(</sup>٥) عباد بن عبد الصمد . بصري رواه ، قبال البحاري : «منكر الحديث»، ووهماه ابن حبان ،
والعقيلي ، وابو حاتم . الميران (٢ ٣٦٩).

## باب

# معرفة أهل الكتاب بوفاة رسول الله ﷺ قبل وقوع الخبر إليهم بما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، بصفته ، وصورته ، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: كنت باليمن، فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كناع، وذا عَموو فلجعلت أحدثهم عن رسول الله وي قال: فقالا لي: إنّ كان ما تقول حقاً فقد مضى صاحبك على أجله، منذ ثلاث، قال: فأقبلت وأقبل معي، حتى إذا كنا في بعض الطريق، رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناه، فقال وا: قبض رسول الله وي واستخلف أبو بكر، والناس صالحون. قال: فقال لي: أخبر صاحبك أنّا قد جئنا، ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن، قال فأخبرت أبا بكر بحديثهم، فقال: أفلا جئت بهم؛ قال: فلما كان بعد،، قال لي: ذو عمر يا جرير، إنّ بك عليّ كرامةً وإني مخبرك خبراً، إنكم معشر العرب، لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير، تأمّرتُمْ في آخر، فإذا كانت العرب، لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير، تأمّرتُمْ في آخر، فإذا كانت بالسيف، كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك، ويرضون رضى الملوك.

رواه البخاري في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المغازي ، (٦٤) باب ذهاب جريس إلى اليمن ، الحديث (٢٥) أخرجه البخاري (٨: ٧٦).

وأخرجه الإمام احمد في و مسئده ، (٤ : ٣٦٣).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا علي بن المؤمل ، قال : حدثنا محمد بن يونس ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قال : حدثنا زائدة ، عن زياد بن علاقة عن جرير ، قال : لقيني حبر باليمن ، فقال : إن كان صاحبكم نبياً فقد مات يوم الإثنين .

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العـدْلُ بغداد ، قـال : أخبرنـا أبـو جعفـر محمد بن عمروا ، قال : حدثنا محمد بن الهيثم ، قال : حدثنا سعيد بن كثيـر ابن عفير بن كعب ، قال : حدثنا عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخيُّ ، عن عمر بن الحارث بن علقمة بن كعب بن عدى التنـوخيُّ ، عن عمرو بن الحارث ، عن ناعم بن أجيل ، عن كعب بن عدى ، قال : أقبلت في وفـد من أهل الحيـرة ، إلى النبي ﷺ ، فعرض علينـا الإسـلام فـأسلمنـا ثم انصرفنا إلى الحيرة ، فلم نلبث أن جاءتنا وفاةُ رسول الله ﷺ ، فارتاب أصحابي ، وقالوا : لو كان نبياً لم يمت ، فقلت : قـد مات الأنبياء قبله ، وثُبتُ على إسلامي ، ثم خرجت ، أريد المدينة ، فمررت بـراهب ، كنا لا نقـطع أمراً دونه ، فقلت له : أخبرني عن أمرِ أردته ، لقح في صدري منه شيء ، قـال إثت باسمك من الأشياء ، فأتيته بكعب ، فقال : ألقه في هذا الشعر لشعر أُخْرَجُهُ ، فألقيت الكعب فيه ، فصفح فيه ، فإذا بصفة النبي ﷺ ، كما رأيته وإذا بموَّته في الحين الذي مات فيه ﷺ ، فاشتدت بصيرتي في إيماني ، وقدمت على أبي بكر ، فأعلمته ، فأقمت عنده ، فوجهني إلى المقوقس ، فرجعت ، فوجهني أيضاً عمر بن الخطاب ، فقدمت عليه بكتابه ، فأتيته وقعة السرموك ، ولم أعلم بها ، فقال لي : علمت أنَّ الرومَ قتلت العدو ، وهزمتهم ، قلت : كلًّا ، قال : ولما ، قلت : إنَّ الله وعد نبيه ﷺ أنْ ينظهره على الندين كله ، وليس يُخلف الميعاد ، قال : أن نبيكم قد صدقكم ، قتلت الروم ، والله قُتل عبادٍ ، ثم سألني عن وجوه أصحاب النبي ﷺ فأخبرته ، فأهدى إليُّ ، عمرو إليهم ، وكنان ممن أهدي إليه عليُّ وعبد الرحمٰن والزبير ، وأحسبه ذكر العباس ، قال : كعب ، قال

كعب : وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية ، فلما فرض الديوان ، فرض لي في بني عدي بن كعب(٢) .

 <sup>(</sup>٢) نقله ابن حجر في الإصابة (٣ : ٢٩٨) في ترجمة كعب بن عدي التنوخي ، وقال : أخرجه البغوي .
 ونقله ابن كثير في و البداية » (٥ : ٢٧٨) وقال : وهذا اثر غريب وفيه نبأ عجيب وهو صحيح ».

### باب

## ما جاء في تركة رسول الله ﷺ

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي ، قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي ، قال : حدثنا علي بن الجود ، قال : أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية بنت الحارث قال : لا والله ما ترك رسول الله عند موته ، ديناراً ، ولا درهماً ، ولا عبداً ، ولا أمةً ولا شيئاً إلا بغلته ، البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة .

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وغيره عن أبي اسحاق(١).

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا ابن نمير ، ابن الأعرابي ، قال : حدثنا الحسن بن عليِّ بن عفان ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ما ترك رسول الله عليه ولا أوصى بشي ولا أولا درهما ، ولا شاة ، ولا بعيراً ، ولا أوصى بشي ولا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس ، (٣) باب نفقة نساء النبي 器 بعـد وفاته ، الحديث (٢٠٩٠) ، فتح الباري (٢: ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في: ٢٥ - كتباب الوصية ، (٥) باب تبرك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه . الحديث (١٨) ، ص (١٢٥٦).

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير .

أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا مسعر ، عن عاصم ، عن ذر ، قال : قالت عائشة : تسألوني عن ميراث رسول الله على ما ترك رسول الله على ، ديناراً ، ولا درهماً ، ولا عبداً ، ولا وليدة ، قال مسعر : أراه قال : ولا شاةً ولا بعيراً .

قال : وأخبرننا مسعر عن عدي بن ثابت ، عن عليّ بن الحسين ، قال : قال : ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ، ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدةً .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، قال : حدثنا الحسن بن عفان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : وحدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لَقَدْ ماتَ رسول الله على وما في بيتي إلا شطرٌ من شعير ، فكلته ، فَفَنِي ، وليتني لم آكله .

أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة (٣) .

أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا الدقيقي ، وهو محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : توفى رسول الله على ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير .

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق (١٦) باب فضل الفقر ، الحديث (٦٤٥١)، فتح الباري (٢١) اخرجه البخاري في : ٨١ ـ كتاب الرقاق (١٦) باب فضل الفقر ، الحديث (٢٤٤)،

واخرجه مسلم في : ٣٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، الحديث (٢٧) ، ص (٢٢٨٣ ـ ٢٢٨٣). واخرجه الإمام احمد في « مسنده » (٦ : ١٠٨).

رواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان<sup>(1)</sup> .

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسآي بمكة ، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ، قال : حدثنا عبيس ابن مرحوم العطار ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : كان في درع رسول الله على حلقتان من فضة ، في موضع الصدر ، وحلقتان من خلف ظهره ، قال جعفر بن محمد : قال أبي : فلبستها ، فجعلت أخطها في الأرض شيئاً .

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد ابن محمويه العسكري، قال : حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، قال : حدثنا آدم ، حدثنا شيبان عن قتادة ، عن أنس ، قال : لقد دُعي رسول الله على على خبز شعير ، وأهاله سنخه ، قال أنس ، ولقد سمعت رسول الله على يقول : « والذي نفس محمد بيده ، ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تَمْرٍ » ، وإن له يومشذ يَسْعَ نِسْوَةٍ ، ولقد رهن درعاً له ، عن يهودي بالمدينة ، أخذ منه طعاماً كما وجد لها ، ما يفتكها به . حتى مات على .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا حميد بن عياش الرملي ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، قال : دخلت على عائشة ، فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً ، مما يصنع باليمن وكساءاً من تلك التي تدعى الملبدة ، فأقسمت بالله لقد قُبِضَ رسول الله عليه في هذين الثوبين .

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في: ٥٦ ـ كتاب الجهاد، (٨٩) باب ما قيل في درع النبي ﷺ، الحديث (٢٩١٣)، فتح الباري (٢ : ٩٩) عن محمد بن كثير.

أخرجاه في الصحيح من حديث سليمان بن المغيرة(٥) .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ابن زيد ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة قال : أخرجت الينا عائشة إزاراً غليظاً مما يصنع ياليمن وكبساً من هذه التي تدعونها الملبدة ، فقالت : من هذين قبض رسول الله على .

رواه البخاري في الصحيح، عن سليمان بن حرب ، وأخرجه مسلم من حديث أيوب(١) .

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،، قال : اخبرنا ابو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي بها ، قال : حدثنا شعيب بن ايوب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : فحدثني أبي ؛ عن ثمامة ، عن أنس، أن أبا بكر الصديق لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب، وخثمه بخاتم النبي على ، فكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، سطر محمد وسطر رسول والله سطر .

رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري (٧).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، قال :

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في : ٧٧ - كتاب اللباس ، (١٩) باب الأكسية والخمائص ، ومسلم في : ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ، (٦) باب التواضع في اللباس الحديث (٣٤) ، واخرجه البخاري أيضاً في : ٧٧ - كتاب الخمس ، (٥) باب ما ذكر في درع النبي الحديث (٣١٠٨). الفتح (٦: ٢١٢) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ومسلم في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٧) اخرجه البخاري في : ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس (٥) باب ما ذكر من درع رسول الله ﷺ، الحديث (٣١٠٦). فتح الباري (٣ : ٢١٢).

حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي ؛ عن الوليد بن كثير، قال: حدثنا محمد ابن عمرو بن طلحة الدولي أنَّ ابن شهاب حدثه أنَّ عليَّ ابن الحسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة، من عند يزيد بن معاوية، مقتل حسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت: لا! قال: هل أنت معطيَّ سيف رسول الله على فإني أحاف أن يغلبك القوم عليّ، وأيم الله لئن اعطيتينيه، لا يخلص إليه أحد، حتى تبلغ نفسى، وذكر الحديث.

رواه البخاري عن سعيد بن محمد، عن يعقوب ، ورواه مسلم عن احمد ابن حنبل (^).

أخبرنا أبو عمرو الأديب ، قال : أخبرنا ابو بكر الإسماعيلي ، قال : اخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، حدثنا عيسى بن طهمان ، قال : اخرج إلينا أنس نعلين ، جرداوين لهما قبلان ، قال : فحدثني ثابت بعد ، عن أنس أنهما نعلا النبي على .

رواه البخاري عن عبد الله بن محمد، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي (٩).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : اخبرنا اجمد بن محمد النسوي ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن مدرك ، قال : حدثني يحيى بن حماد ، قال : اخبرنا ابو عوانة ، عن عاصم الأحول ، قال : رأيت قدح النبي على عند أنس بن مالك ،

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في: ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس (٥) باب ما ذكر من درع النبي ﷺ ، ومسلم في :
 ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، (١٥) باب فضائل فاطمة .

<sup>(</sup>٩) اخرجه البخاري في الموضع السابق .

وكان قد أتصدع، فثلثه بفضة ، قال : هو قدح جبير، عريض، من نضار، قال أنس : لقد سقيت رسول الله على من هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال : وقال ابن سيرين انه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس ان يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة ، فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله على فتركه أخرجه البخاري هكذا ، وأما البرد الذي عند الخلفاء ، فقد روينا ، عن محمد ابن إسحاق بن يسار في قصة التبوك أنَّ النبي على اهل أيلة برده، مع كتابه الذي كتب لهم ، أماناً لهم ، فأشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلثماثة دينار.

اخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يونس، عن ابن إسحاق فذكره.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: اخبرنا احمد بن عبيد حدثنا السماعيل بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن ابي حبيب، عن مرشد بن عبد الله البرتي، عن عبد الله بن زرير، عن علي رضي الله عنه ؛ قال: كان للنبي في فرس يقال له: المرتجز، وحمار يقال له: عفير، وبغلة يقال لها: دُلدًل ، وسيفه ذو الفقار، وورعه ذو الفضول، قال: وحدثنا اسماعيل، قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح البرجمي قال: حدثنا حينان بن علي ، قال: حدثنا إدريس الأودي، عن الحكم، عن يحيى بن الجرار، عن علي ، عن النبي في نحوه ، وروينا في كتاب السنن اسماء افراسه التي كانت عند الساعديين: لزاز، واللحيف، وقيل اللحيف، والخرب، والذي ركبه لأبي طلحة ، يقال له: المندوب ، وناقته الله المساعدين ، وليس في شيء السواء ، والعضباء ، والجدعاء ، وبغلته الشهباء ، والبيضاء وسلاحه ، وأرض من الروايات أنه مات عنهن إلاً ما روينا ، في بغلته البيضاء وسلاحه ، وأرض

جعلها صدقة ، ومن ثيابه، ونعله، وخماتمه، وما روينا في هذا الباب والله اعلم (١٠٠).

وأخبرنا ابو الحسين بن بشران قال : اخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، وأخبرنا آبن نصر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن كثير ، عن حسن بن حسين ، عن فاطمة بنت حسين ، أن النبي على قبض وله بردان في الحقّ ، يعملان هذا منقطع .

أخبرنا أبو بكر بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا ويونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا زمعة بن صالح ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : توفي رسول الله على وله جبة صوف في الحياكة ، اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي ، قال : حدثنا مخول بن إبراهيم ، حدثنا إسرائيل ، عن عاصم ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أنه كان عنده عصية لرسول الله على فمات فدفنت معه ، بين جنبه ، وبين قميصه .

مخول ابن إبراهيم من الشيعة يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يـأتي بها غيـره ، والضعف على رواياته بَيّنْ .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قلت لأبي اليمان : أخبرك شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : حدثني عروة بن الزبير ، أنَّ عائشة أخبرته :

أنَّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ أرسلتْ إلي أبي بكر تَسْأَلُه : ميراثها من

<sup>. (</sup>١٠) نقله ابن كثير في « البداية » (٦:٩) .

رسول الله على مما أفاءَ الله على رسوله ، وفاطمة حينتُذِ تـطلب صدقـة النبي على التي التي التي التي بالمدينة ، وَفَدَك ، وما بقى من خمس خيبر .

قالت عائشة: فقال أبو بكر: أنَّ رسول الله على قال: لا نورث، ما تركنا، صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال! ، يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وأني والله لأغير صدقات النبي على عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي على ولأعملن فيها، بما عمل رسول الله على فيها فأبى أبو بكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئاً.

فوجَدَتْ فاطمة على أبي بكر من ذلك، فقال ابو بكر لعلي رضي الله عنهما : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله على أحب إلي أن أصل من قرابتي ، فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات، فإني لا آلو فيها عن الخير ، وإني لم أكن لأترك فيها امراً ، رأيت رسول الله على يصنعه فيها ، إلا صنعته .

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، قال : اخبرنا أبو محمد بن اسحاق بن البغدادي بهراه ، قال : اخبرنا عليّ بن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا ابو اليمان ، قال : قال : اخبرنا شعيب فذكر هذا الحديث بإسناده ونحوه ، بزيادات كثيرة فكان فيما زاد ، قال : فتشهد عليّ ، وقال : قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ، وما قد أعطاك الله ، وإنا لم نَنْفِسْ عليك خيراً ، ساقه الله إليك ، ولكنك استبددت علينا بأمر ، وكنا نرى ان لنا حقاً وذكر عليّ رضي الله عنه قرابتهم من رسول الله علي وحقهم ، فلم يزل عليّ يتكلم ، حتى فاضت عينا أبي بكر ، فلما تكلم أبو بكر ، قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله علي أحب الله أبي أن اصل من قرابتى .

رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان(١١١)، وذكر بعضها روينا في هذا

<sup>(</sup>١١) اخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (٤ : ٩٦) ط . بولاق واخرج مثله ابن سعد في الطبقات (١١) د (٣١٥ : ٣١٥).

الإسناد عن على رضي الله عنه .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور، قال: اخبرنا أبو حمزة عن اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: لما مرضت فاطمة، أتاها أبو بكر الصديق، فأستئذن عليها، فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستئذن عليك، فقالت: أتحب ان أأذن ؛ قال: نعم! فأذنت له، فلخل عليها يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا لابتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم اهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت.

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله الصفار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق، قال: زيد بن علي بن الحسين ابن عليّ، أما انا فلو كنت مكان ابي بكر لحكمت بمشل ما حكم به أبو بكر في فدك.

قلت : قد ذكرت في كتاب و« قسم الفيء » من كتاب السنن ، مما ورد في هذا الكتاب ما فيه كفاية ، فاقتصرنا في هذا الكتاب على هذا وبالله التوفيق

\* \* \*

#### باب

## تسمية ازواج النبي ﷺ وأولاده رضي الله عنهم

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستویه، قال: حدثنا یعقوب بن سفیان، قال: حدثنی الحجاج بن ابی منبع، قال: حدثنا جدی، وهو عبید الله بن ابی زیاد الرصافی، عن الزهری، قال: اول آمرأة تزوجها رسول الله على خدیجة بنت خویلد بن اسد، فولدت لرسول الله على: القاسم، به كان یُكنی، والطاهر وزینب، ورقیة، وأم كلئوم، وفاطمة.

فأما زينب بنت رسول الله على فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العُزَى ، بن عبد شمس، بن عبد مناف في الجاهلية ، فولدت لأبي العاص جارية أسمها: أمامة فتزوجها علي بن ابي طالب، بعد ما توفيت فاطمة بنت رسول الله على فقتل على رضي الله عنه وعنده امامة

فخلف على امامة بعده، المغيرة بن نوفل بن الحارث، بن عبد المطلب ابن هاشم، فتوفيت عنده .

وأم ابي العاص بن الربيع هالـة بنت خويلد بن أسـد ، وخديجـة خالتـه ، اخت امه .

وأما رقية بنت رسول الله ﷺ فتزوجها عثمان بن عفان في الجاهلية فولـدت

له عبد الله بن عثمان ، به كان يكنى عثمان اول مرة حتى كُنى بعد ذلك بعمرو ابن عثمان ، وبكل قد كان يُكنى ، ثم توفيت رقية زمن بدر ، فتخلف عثمان على دفنها ، فذلك منعه ان يشهد بدراً ، وقد كان عثمان بن عفان هاجر إلى أرض الحبشة ، وهاجرت معه رقية بنت رسول الله على ، وتوفيت رقية بنت رسول الله يوم قدم زيد بن حارثة مولى رسول الله على بشيراً بفتح بدر .

فأما أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ فتـزوجها ايضـاً عثمان ، بعـد أختها رقيـة بنت رسول الله ﷺ ثم توفيت عنده لـم تلد له شيئاً .

وأما فاطمة بنت رسول الله على فتنزوجها علي بن ابي طالب ، فولدت له الحسن بن علي الأكبر وحسين بن علي ، وهمو المقتول بالعراق ، بالطف ، وزينب وأم كلثوم فهذا ما ولدت فاطمة من علي .

فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وقد ولدت له عليً بن عبد الله ، وأخاً له آخر يقال له عوف، واما ام كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب ، فولدت له زيد ابن عمر ، ضُرب ليالي قتال ابن مطيع ضرباً لم يزل يُنْهَمُ منه حتى توفي، ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر ، فلم تلد لله شيئاً حتى مات ، ثم خلف على أم كلثوم بعد عون بن جعفر محمد بن جعفر ، فولدت له جارية يقال لها بثينة ، بعثت من مكة الى المدينة ، على سرير فلما قدمت المدينة توفيت ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر بن الخطاب وعون بن جعفر ، ومحمد بن جعفر ، عبد الله بن جعفر ، فلم تلد له شيئاً حتى ماتت عنده .

وتزوجت خديجة بنت خويلد قبل رسول الله على رجلين ، الأول منهم عتيق ابن عائد بن مخزوم ، فولدت له جارية فهي ام محمد بن صيفي ، ثم خلف على خديجة بنت خويلد بعد عتيق بن عائد ، أبو هالة التميمي ، وهو من بني أسيد بن عمرو بن تميم ، فولدت له هند بن هند بن أبي هالة ، وتوفيت خديجة بمكة ،

قبل خروج رسول الله على إلى المدينة، وقبل ان تفرض الصلاة . وكانت اول مَنْ آمن برسول الله على من النساء، فزعموا ، والله اعلم، انه سئل عنها . . فقال: لها بيتٌ من قصب اللؤلؤ ، لاصخب فيه ولا نصب .

ثم تزوج رسول الله على عائشة ، وكان رسول الله على قد أريَّ في النوم مرتين يقال له هي امرأتك ، وعائشة يومئذ ابنة ست فنكحها رسول الله على بمكة ، وهي بنت ست سنين ، ثم إن رسول الله على بنى بعائشة بعدما قدم المدينة، وعائشة يوم بنى بها رسول الله على ابنة تسع سنين ، وهي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة ، بن عامر، بن كعب، بن سعد، بن تيم بن مرة، بن لؤي، ابن غالب، بن فهر، فتزوجها رسول الله على بكراً .

وأسم ابي بكر عتيق ، واسم ابي قحافة عثمان وتروج رسول الله على حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل ، ابن عبد العُزِّى ، بن رباح ، بن عبد الله ، بن قراط ، بن رزاح ، بن عدي بن كعب بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، وكانت قبله تحت ابن حزاقة ابن قيس بن عدي بن حزاقة ، بن سهم ، بن عمرو ابن هصيص ، بن كعب ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، مات عنها مؤمنا .

وتزوج رسول الله على أم سلمة ، وآسمها هند بنت ابي امية بن المغيرة ، ابن عبد الله ، بن عمر، بن مخزوم، وكانت قبله تحت أبي سلمة ، وإسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ، ابن عبد الله ، بن عمر، بن مخزوم؛ فولدت لأبي سلمة سلمة بن ابي سلمة ، ولد بأرض الحبشة ، وزينب بنت ابي سلمة ، وكان أبو سلمة وأم سلمة مِمَّنْ هاجر إلى أرض الحبشة ، وكانت أم سلمة من آخر ازواج النبي على وفاة بعده ، ودُرة بنت أبي سلمة .

وتسزوج رسول الله ﷺ سسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، بن عبدُودٌ ، ابن نصر ، بن مالك بن حسل ، بن عامر ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر، وكانت قبله تحت السكران بن عمرو ، بن عبد شمس، بن عبد وائل ، ابن

نصر ، بن مالك ، بن حسل ، بن عامر، بن لؤي بن غالب بن فهر .

وتزوج رسول الله على أم حبيبة بنت أبي سفيان ، بن حرب ، بن أمية ، بن عبد شمس ، بن عبد مناف ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر . كانت قبله تحت عبيد الله بن جحش ، ابن رياب ، بن بني أسيد ، بن خزيمة ، مات بارض الحبشة نصرانياً ، وكانت معه بارض الحبشة ، فولدت أم حبيبة لعبيد الله بن جحش جارية يقول لها : حبيبة ، وآسم أم حبيبة رملة أنكح رسول الله على أم حبيبة عثمان بن عفان ، من أجل أن أم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص ، وصفية عمة عثمان بن عفان أخت عفان لأبيه ، وأمه ، وقدم بأم حبيبة على رسول الله على رسول الله الله مرحبيل بن حسنة .

وتسزوج رسول الله على زينب بنت جحش ، ابن رياب ، بن أسد بن خزيمة ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله على كانت قبله تحت زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله على الذي ذكر الله عز وجل في القرآن اسمه ، وشأنه وشأن زوجه . وهي أول نساء رسول الله على وفاةً بعده .

وهي أول امرأة جعل عليها النعش ، جعلت لها أسماء بنت عميس الخثعمية ، وهي أم عبد الله ابن جعفر كانت بأرض الحبشة ، وإنهم يصنعون النعش ، فصنعته لزينب يوم توفّيت .

وتزوج رسول الله ﷺ زينب بنت خزيمة ، وهي أم المساكين ، وهي من بني عبد مناف بن هـ لال بن عامر بن صعصعة . كانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رياب ، قُتل يـوم أُحد ، فتوفيت ورسول الله ﷺ حيًّ ، لم تلبث معه إلا يسيراً .

وتزوج رسول الله ﷺ ميمونة بنت الحارث بن حرب بن بحير ، بن الهرم رويبة ، بن عبد الله بن هـ لال ٍ ، بن عـامـر ، بن صعصعـة ، وهي التي وهبت

نفسها للنبي ﷺ ، تزوجت قبل رسول الله ﷺ رجلين ، الأول منهما ، بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي ، مات عنها ، ثم خلف عليها أبو دهم ، بن عبد العُزَّى ، ابن أبي قيس ، بن عبد ودًّ ، بن نصر ، بن مالك ، بن حسل ، بن عامر ، بن لؤي ، بن غالبٍ ، بن فهر .

وسَبَى رسول الله على جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، بن الحارث ، ابن عائد ، بن مالك ، بن المصطلق من خزاعة . والمصطلق آسمه خزيمة ، يوم واقع بني المصطلق ، بالمريسيع ، وسَبَى رسول الله على صفيّة بنت حُميّ بن أخطب ، من بني النضير ، يوم خيبر ، وهي عروس ، بكنانة بن أبي الحقيق ، فهذه احدى عشرة آمرأة دخل بها رسول الله على ، وقسم عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لنساء رسول الله على إثني عشر ألف درهم ، لكل آمرأة ، وقسم لجويرية ، وصفية ستة آلاف درهم لأنهما كانتا سبي . وقد كان رسول الله عسم لهما وحجبهما .

وتزوج رسول الله ﷺ العالية بنت طبيان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب ، فدخل بها ، فطلقها .

قال يعقوب: قال حجاج: وحدثني جدي قال: حدثني محمد بن مسلم، يعني الزهريُّ بن عروة بن الربير، أخبره أن عائشة زوج النبي تَنْ قالت: فدل الضحاكُ بن سفيان من بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله على أخت أم شبيب؟ وأم شبيب آمرأة الضحاك.

وتـزوج رسول الله ﷺ آمـرأةً من بني عمـر بن كـلاب ، أخي أبي بكـر بن كلاب ، وهم رهط زفر بن الحارث ، فأنبيء أن بها بياضــاً فطلقهــا ، ولم يدخــل بها .

وتنزوج رسول الله ﷺ أختُ بني الجون الكندي ، وهم حلفاء في بني فزارة ، فاستعازت منه ؛ فقال : لقد عُذْتِ بعظيم : الحقي بأهلك فطلقها ، ولم يدخل بها . قال : وكانت لرسول الله ﷺ سرية يقال لها مارية ، فولدت له غلاماً آسمه إبراهيم ، فتوفي وقد ملأ المهد ، وكانت له وليدة ، يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني خناقة ، وهم بطنٌ من بني قريظة ، أعتقها رسول الله ﷺ ويزعمون أنها قد احتجبت .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن آبن قال: حدثنا يونس بن بكير، عن آبن إسحاق قال: وقد كان رسول الله عن تزوج أسماء بنت كعب الجونية، فلم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة بنت زيد، إحدى نساء بني كلاب، ثم بني الوحيد وكانت قبله عند الفضل بن عباس بن عبد المطلب، فطلقها رسول الله عند أن يدخل بها. فسمى المرأتين التي لم يسمهما الزهري، ولم يذكر العالية.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يونس عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: وهبن لرسول الله على نساء أنفسهن، فدخل ببعضهن، وأرجأ بعضهن فلم يقربهن حتى توفي. ولم ينكحن بعده، منهن أم شريك. فذلك قوله تعالى: ﴿ترجىء من تشاء منهن، وتأوي إليك من تشاء، ومَنْ ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك . قلت: وقد روينا عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كانت خولة مِنَ اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على يريدُ خولة بنت حكيم، وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية التي استعاذت، فالحقها بأهلها، أن أسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ورأيت في كتاب المعرفة لابن مُنبَّه أن التي استعاذت هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية. قال: ويقال:

أخيرنا أبو عبد الله ، قبال : حدثنا محمد بن يعقوب المقرىء ، قبال : حدثنا الثقفي ، قال : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، قال : حدثنا زهير بن المُعَلِّ العبدي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروية ، عن قتادة قال : تزوج رسول الله عَيْخ خمس عشرة أمرأة ، قبال : فبذكرهن وزاد أن رسول الله على تنزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار، وقال: إني لأحب أن أتنزوج من الأنصار، ولكني أكره غيرتهن ، ولم يدخل بها ، وتنزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ، ثم من بني سليم فلم يدخل بها . وخطب جمرة بنت الحارث المزنية ، قال أبو عبـد الله الحافظ ، وقـال أبو عبيـدة معمر بن المثنّى تـزوج رسول الله ﷺ ثماني عشرة آمرأة ، وزاد فيهن قتيلة بنت قيس ، أخت الأشعث بن قيس ، فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين ، وزعم آخرون أنـه تزوجهـا في مرضـه ، قال : ولم تكن قدمت عليه ، ولا رآها ، ولا دخل بها ، وزعم آخرون أنَّه أوصى أن تخير قتيلة ان شاءت يُضرب عليها الحجاب، وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت ، فاختارت النكاح ، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت ، فبلّغ أبا بكر ، فقال : لقد هممت أن أحرّق عليهما ، فقال عمر بن الخطاب : ما هي من أمهات المؤمنين ، ولا دخل بها النبيُّ ﷺ ولا ضرب عليها الحجاب . قال : وزعم بعضهم أن النبيِّ ﷺ لم يوص فيها بشيء وأنها ارتدت ؛ فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي ﷺ بارتـدادها . فلم تلد لعكرمة إلا ولداً واحداً . وزاد أبو عبيدة أيضاً في العدد فاطمة بنت شريح ، وسنا بنت أسماء السُّلُميَّة وذكر آبن منده أن التي ارتبدت ، هي البرصاء من بني عوف ابن سعد بن ذبیان،

حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد مهدي القشيري ، قال : حدثنا

أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال: حدثنا علي بن أبي طالب ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا سعيد بن قتادة ، أن نبي الله ولله تزوج خمس عشرة آمرأة ، ودخل بثلاث عشرة واجتمع عنده منهن إحدى عشرة وقبض عن تسع ، فأما آثنتان منهن فأفسدهما فطلقهما ، وذاك أنَّ النساء قلن لإحداهما : إذا دنا منك ، فتمنعي . فتمنعت فطلقها ، وأما الأخرى فلما مات آبنه إبراهيم قالت : لو كان نبيًا ما مات آبنه نطلقها ، منهن خمس من قريش ، عائشة بنت أبي بكر الصديق ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وأم سلمة بنت عائشة بنت أبي بكر الصديق ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وأم سلمة بنت البي أمية ، وسودة بنت زمعة ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وصفية بنت خيي الخيبرية .

تُبض ﷺ عن هؤلاء .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال : حدثنا محمد بن يونس، قال : حدثنا سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم ، عن مقسم عن بن عباس قال : ولدت ، خديجة لرسول الله على ستة ، غلامين وأربع نسوة ، ولدت له فاطمة ، ورقية ، وزينب وأم كلثوم ، والقاسم ، وعبد الله وعن آبن عباس قال : لما مات إبراهيم آبن رسول الله على قال رسول الله على قال رسول الله على الجنة يتم رضاعه ، ولو عاش لاعتقت أخواله من القبط .

\* \* \*

## تم كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي والحمد لله أولاً وأخيراً

جاء في نهاية النسخة (ح) .

والحمد لله رب العالمين .

كمل الخبر المبارك ، وبتمامه نجز كتاب دلائل النبوة للإمام العالم العلامة البحر الفهامة الحافظ المحقق المدقق الزاهد أبي بكر ، أحمد بن الحسن البيهقي سقى الله ثراه من سحاب الرحمة والرضوان ، رواية ولد ولده الشيخ السديد أبي الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي رحمه الله ورضي عنه على يد الحصر المنقر احمد بن حسن شهاب الدين الخطيب المنياوي المالكي عفى عنه .

والحمد لله وحده .

وجاء في ختام نسخة ( أ ) ;

آخر الجزء التاسع ، وبتمامه تم جميع كتاب دلائل النبوة ، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة محمد بن عبد الله على وعلى آله وأزواجه للبيهقي رضي الله عنه ، ووافق فراغ هذا السفر ليلة الإثنين الثامن عشرة من جمادي الآخرة سنة سبّ وستين وستمائة كتبه العبدُ الفقير إلى رحمة ربه محمد بن عبد الحكم بن أبي علي السعدي الشافعي ـ عفا الله عنه ـ ، ولطف به ، والحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته ، وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً .

张 张 张

قرأتُ جميع هذا السفر التاسع من دلائل النبوة ، وما قبله ، وهي ثمانية غير هذا من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام رُ به السلف شرف الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن القاسم الميدومي وفقه الله بسنده المذكور في أول كل سفر منها، وأصح ذلك وثبت في مجالس آخرها يوم الا . . السادس من شهر المحرم سنة سبع وستين وستمائة كتبه محمد بن عبد الحكم ابن أبي علي الحسن السعدي الشافعي عفا الله عنه ولطف به ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى تسليماً كثيراً .

\* \* \*

وجاء في نهاية النسخة (ك):

تم الكتاب بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله أجمعين ، وفرغ من كتابته القاسم بن عبد الله بن أحمد الانصاري في التاسع من جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وأربعمائة غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات انه غفور رحيم .

ثم معارضات ، وسماعات نوهنا عنها في تقدمتنا للجزء الأول .

# . فهرس السفر السابع

| ٥   | . جماع أبواب من رأى في منامه شيئاً مِن آثار نبوة محمد ﷺ على عهده                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | . جماع أبواب من رأى في منامه شيئاً من نبوة محمد ﷺ وما ظهر في ذلك من                   |
| ٧   |                                                                                       |
|     | الدلالة على صدقه                                                                      |
| ١.  | ـ باب رؤ ية عبد الله بن عمر في منامه ما يدل على ذلك                                   |
| 10  | ـ باب رؤ يا طلحة بن عبيد الله التيمي في منامه                                         |
| ۱۷  | ي باب رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه ما يدل على ذلك:               |
| ۲.  | ــ باب رؤ يا أبي سعيد الخدري أو غيره في المنام                                        |
| ۲۲. | ي پې رو ي بي سيد د د د و ي د د و ي د د د د د د د د د د                                |
| 74  | ـ باب رؤ ية الطفيل بن سخبرة في منامه                                                  |
| 1.1 | ـ باب رؤ ية الأنصاري في المنام وما يدل على ذلك                                        |
|     | ـ باب رؤ ية من رأى أبا أمامة تصلي عليه الملائكة كلما دخل وكلما خرج لاكثاره من         |
| 70  | ذكر الله ـ عز وجل                                                                     |
| 77  | <ul> <li>باب رؤية المرأة الصالحة في منامها ما يدل على ذلك وما ظهر من صدقها</li> </ul> |
| ۲۸  | ـ باب رؤية عبد الله بن سلام في منامه ما عبر بالثبات على الاسلام حتى بموت              |
| ٣٠  | - ياب ما جاء في رؤ يا المرأة التي حلفت على دخول الجنة عند عائشة _رضي الله عنها        |
|     | ـ باب ما جاء في رؤيا رجال في عهد النبي ﷺ أن ليلة القدر في السبع الأواخر من            |
| ۳۱  | ر مضان                                                                                |
| ٣٣  | _ باب ما جاء في رؤ يا عبد الله بن عباس في منامه في ليلة القدر                         |
| ۳٦  | ــ باب في رؤ يا ابن زمل الجهني وفي إسناده ضعف                                         |
| ٤٠  |                                                                                       |
| •   | ـ باب ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب القبر                                             |

| ٤١        | . باب ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب قبر يقرأ سورة الملك                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤Y        |                                                                                                                                                         |
| ٤٣        |                                                                                                                                                         |
| ٤٤        | ـ                                                                                                                                                       |
| ξo        | ــ باب ما جاء في رؤ ية النبي ﷺ في المنام                                                                                                                |
|           | ـ بجاع أبواب نزول الوحي على رسول الله ﷺ وظهور آثاره على وجهه ، ومن رأى                                                                                  |
|           | جبريل ـ عليه السلام ـ من أصحابه وغير ذلك من دلائل النبوة ، وآثار الصدق                                                                                  |
| ٥١        |                                                                                                                                                         |
| ٥٢        | فيها جاء به من عند الله تعالى                                                                                                                           |
| ٦٥        | ـــ باب دينت كان يانيه الوحمي وقيف عال يا تول السلام يوم بني قريظة                                                                                      |
| ۸۲        | ـ                                                                                                                                                       |
|           | ـ باب ما جاء في رؤ ية ام سنمه روج العبي يحط بجريل عنيه مساء المصحابة في مجلس.<br>ـ باب ما جاء في رؤ ية عمـر بن الخطاب ومن كـان معه من الصحـابة في مجلس. |
| ٦9        |                                                                                                                                                         |
|           | النبي ﷺ جبريل _عليه السلام                                                                                                                              |
| ٧٤        |                                                                                                                                                         |
| ٧٥        | الله ﷺ الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                   |
| ٧٦        | ـ باب ما جاء في رؤية عبد الله بن عباس جبريل عليه السلام٠٠٠٠٠٠                                                                                           |
| · ·       | ـ باب ما جاء في رؤية الأنصاري جبريل عليه السلام                                                                                                         |
| ٧٨        | ـ باب ما جاء في رؤية محمد بن مسلمة الأنصاري جبريل عليه السلام                                                                                           |
| ٧٩        | _ باب ما جاء في رؤ ية حذيفة بن اليمان الملك                                                                                                             |
| т \<br>ЛҮ | _ باب ما جاء في رؤية عمران بن حصين الملائكة                                                                                                             |
|           | _ باب ما جاء في رؤ ية أسيد بن الحضير وغيره السكينة والملائكة                                                                                            |
| ٨٦        | _ باب سماع الصحابي قراءة من اسمعه قرآنه واخفاه شخصه                                                                                                     |
| ۸۷        | _ باب سماع عوف بن مالك وغيره صوت الملك الذي أتى النبي ﷺ بالشفاعة                                                                                        |
| ۸۸        | _ باب الرقية بكتاب الله عز وجل                                                                                                                          |
| ه ۹       | ـ باب ما جاء في تحرز النبي عَيْنَ ما علمه جبر الله عليه السلام حين كادته الشياطين                                                                       |
| • • •     | _ باب ما جاء في الجني أو الشيطان الذي أراد كيده وهو في الصلاة فأمكنه الله _ عز                                                                          |
| 97        | وجل سمنه                                                                                                                                                |

|       | . باب ما جاء في أن مع كل أحد قرينه من الجن ، وأن الله تعالى أعان رسوله ﷺ على                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١.,   | قرينه                                                                                                       |
| ۱۰۳   | . باب ما جاء في كون الأذان حرزاً من الشيطان والغيلان                                                        |
| 1.0   | . باب ما جاء في التعوذ بكلمات الله تعالى عن الحرز من السموم                                                 |
| 1.7   | ـ باب ما في تسمية الله عز وجل من الحرز من السم                                                              |
| ١٠٧   | ـ باب ما جاء في الشيطان الذي أخذ من الزكاة وما في آية الكرسي من الحرز                                       |
| 117   | ـ باب ما روي في شأن الرجل الذي تبعه شيطانان ثم ردا عنه                                                      |
| 114   | ـ باب ما جاء في استنصار حبيب بن مسلمة                                                                       |
| 110   | ـ باب ما جاء في حرز الربيع بنت معوذ بن عفراء                                                                |
| 114   | ـ باب ما يذكر من حرز أبي دجانة                                                                              |
| 111   | ـ باب ما روي في الأمان من السرق والحرق                                                                      |
|       | ـ باب ما جاء في مصارعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) شيطاناً                                 |
| ۱۲۳   | لقيه                                                                                                        |
| 178   | _ باب ما جاء في قتال عمار بن ياسر مع الجن واخباره النبي ﷺ معه                                               |
| 170   | _ باب ما جاء في سؤ ال إبليس عن الدين ليشكك الناس فيه                                                        |
|       | ـ باب ما ظهر على من ارتد على الإسلام في وقت النبي ﷺ ومات على ردته من                                        |
| 177   | النكال                                                                                                      |
| 149   | _ باب ما أعطي الأنبياء من الآيات وما أعطي نبينا محمد ﷺ من الآية الكبرى                                      |
|       | _ بَابِ مَا جَاءً فِي نَزُولَ القُرْآنَ وَهُو نَزُولَ المُلُكَ بَمَا حَفَظُ مَنَ كَلَامُ الله _عز وجل - إلى |
| ۱۳۱   | السياء الدنيا ثم نزوله به مفصلًا على نبينا ﷺ من وقت البعث إلى حال الوفاة ﷺ                                  |
| ۱۳۳   | _ باب تتابع الوحي عليه في آخر عمره                                                                          |
| 145   | ـ باب آخر سورة نزلت جميعاً وما فيها من نعيه ﷺ                                                               |
| 147   | ۔  باب آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت فيها قال البراء ابن عازب ، ثم فيها قال غيره                              |
| 1 £ Y |                                                                                                             |
|       | . باب ما جاء في عرض القرآن على النبي عَليْ في كل عام مرة ، وعرضه عليه في العام                              |
| 127   | الذي قبض فيه مرتين                                                                                          |
|       |                                                                                                             |

| ـ باب ما جاء في تأليف القرآن وقوله عز وجـل ﴿ إِنَا نَحِن نَـزَلْنَا الَّـذَكُر وَإِنَّا لَهُ ۗ ١٠٧             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| List. in A.                                                                |
| - جماع أبواب مرض رسول الله ﷺ ووفاته وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالات<br>- جماع أبواب مرض رسول الله ﷺ      |
| 111 .                                                                                                          |
| الصدق                                                                                                          |
| _ باب ما جاء في نعي رسول الله وجر فالله بي جاء الله                                                            |
| اختاره المسلم في احم قبه                                                                                       |
| ر باب ما جاء في نعيه نفسه ﷺ إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها ، وإخباره إياها بأنها<br>                            |
| اهل بيته خوفا به                                                                                               |
| ان ما جاء في اشارته إلى عائشه رضي الله عنها في ابتداء مرسلاً                                                   |
| ان ما جاء في استئذانه أز واجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها ٢٠٠٠ ١٧١٠                                  |
| به باب ماروي في خطبة رسول الله ﷺ من بذَّله نفسه وماله بحق إلَّ قال و محد قبله                                  |
| 1                                                                                                              |
| حيى يلهى الله على المناطقة على ا |
| ـ باب ما جاء في أمره ، حين اشتد به المرض ، أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن                                      |
|                                                                                                                |
| يصلي بالناس                                                                                                    |
| ه باب ما جاء في الحر صارة صارفك رسوك الله إليار                                                                |
| صلاة أمر أبا بكر أن يصليها بالناس                                                                              |
| - باب ما جاء في تقرير النبي ﷺ أبا بكر على آخر صلاة صلاها بالناس في حياته                                       |
| وأشارته البهم باعامها حلقه                                                                                     |
| ي ما ما ما قد عنه الفاطة في مرض مولة كا وما بالأي الما الما الما الما الما الما الما الم                       |
| - باب ما يستدل به على أن النبي تشخة لم يستخلف أحداً بعينه ولم يوص إلى أحد بعينه ٢٢١                            |
| ـ باب ذكر الحديث الذي روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ في نعيه                                         |
| نفسه الى أصحابه                                                                                                |
| _ باب ما جاء في الوقت واليوم والشهر والسنة التي توفي بها رسول الله ﷺ وفي مدة                                   |
| مرضه مرضه                                                                                                      |
| _ باب ما جاء في مبلغ سن رسول الله ﷺ يوم توفي                                                                   |
| _ باب ما جاء في غسل رسول الله ﷺ وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ٢٤٢                                              |
| به باب ما جاء في عسل رسول الله الصري والله الماري الله                                                         |

|   | 457 |      |     |     |       |        |     |        |         | رطه.     | ۾ وحنو     | الله ع    | رسول    | في كفن   | ا جاء ا | باب م  | ~ |
|---|-----|------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|---------|--------|---|
|   | 40. |      |     |     |       |        |     |        |         | . %      | ، الله ربي | رسول      | زة على  | في الصا  | ا جاء ا | باب ما | - |
| • | 404 |      |     |     |       |        |     |        |         |          | . 些        | ول الله   | قبر رس  | في حفر   | ا جاء ا | ہاب م  | _ |
|   | 404 |      |     |     |       |        |     |        |         |          | 3          | الله بخط  | رسول    | في دفن   | ا جاء ا | باب م  | - |
|   | 404 |      |     |     |       |        |     | 逃      | ِل الله | برسو     | عهدأ       | الناس     | ان آخر  | نيمن كا  | ا جاء ا | باب م  | - |
|   | 409 |      |     |     |       |        |     |        |         | :        | الله رتيخ  | رسول ا    | ع قبر ر | في موض   | ا جاء ا | باب م  | _ |
|   | 774 |      |     |     |       |        |     |        |         | حبيه     | وصا-       | بي کليا   | قبر الن | في صفة   | ا جاء ا | باب م  | - |
|   | 470 |      |     | ٠.  | . 遊   | ب الله | سوا | رفاة ر | مین بو  | المسل    | نزلت إ     | بة التي   | المصيب  | في عظم   | ا جاء ا | باب م  | - |
|   |     | .ونه | يجد | بما | إليهم | الخبر  | وع  | ل وقر  | ځخ قبرا | الله ريج | رسول       | بوفاة ر   | كتاب    | أهل ال   | عرفة    | باب م  | - |
|   | ۲٧. | ٠,   |     |     |       |        |     |        |         |          | يل         | والإنج    | توراة ا | مم في اا | أعنده   | مكتوب  |   |
|   | 274 |      |     |     |       |        |     |        |         |          | 3          | الله ﷺ    | رسول    | في تركة  | ا جاء ا | باب م  | _ |
|   | 444 | . ,  |     |     |       |        |     | ٠ ۴    | له عنه  | سي الا   | ده رخ      | ليخ وأولا | لنبي پي | زواج ا   | سمية أ  | باب ت  | _ |
|   | 44. |      |     |     |       |        |     | يعة    | الشر    | احب      | وال ص      | رفة أحو   | ية ومعر | ئل النبو | ب دلا   | تم کتا | _ |
|   | 744 |      |     |     |       |        |     |        |         |          |            |           |         | <i>.</i> | سى      | الفهر  |   |